محمود السعدي في المعددة الدولية الدولية في المعددة الدولية في الدو



## محمود السعداد

# السطوق في بلاد الأفريق

دار الهـــلال

الغلاف بريشــــة الفنان : طوغان

#### السعلوكي .. والصعلوكي

فى البداية .. وأنا راكب فى الطيارة الروسى الضخمة كما عمارة روزاليوسف، تعبر بالعبد لله بحر الرمال الواسع الشاسع الذى ليس له برور، قاطعة قارة الشروات والثورات أفريقيا أمنا وحبنا، فى هذه اللحظة بالذات وأنا ألقى نظرة خائفة من ارتفاع عشرة كيلو مترات على الصحراء الافريقية الكبرى، وأبخرة تتصاعد وتندفع مع الريح على وجه الرمال المحرقة، والشمس فوق فى العلالى، كما فرن بلدى مولع منذ عديد من الأزمنة،

والجو في الطيارة حريشوي الوجوه والجلود رغم الضغط وتكييف الهوا.. في هذه اللحظة بالذات قررت تغيير اسم السلسلة التي أنوى كتابتها من الصعلوكي في بلاد الأفريكي،، إلى السعلوكي في بلاد الأفريكي،. ذلك لأن هناك فارقا عميقا بين المعنيين! . . فالصعلوك كلمة عربية فخيمة لها رئين . كان العربي يتصعلك عندما تزجره القبيلة التي ينتمي إليها . . تطرده من ديارها وتطارده كما الكلب الجربان وتهدر دمه فيصبح كما وحش في الصحراء من يلقاه يقتله وله الأجر والثواب عند الله! وكان الصعلوك من دول إذا قرر أن يتصعلك سحب هراديبه ودوواينه معا .. فقد كان أغلبهم شعراء.. وسار متخفيا في الليل.. يضرب وحيدا في الصحراء حتى يلقى صعاليك أمثاله فيصبح واحدا منهم، يشتمون الناس ويسبون الأقربين والأبعدين.. يسطون على القوافل ليس من باب السرقة ولكن من باب الشقاوة والمزاج .. وهكذا أصبح الصعاليك وصف تحقير للمتمردين من أبناء القبائل، فالشخص يتصعلك أي يتمرد .. أي يثور .. فهم ثوار ولكن بلا ثورة، وقواد بلا جيوش، وأصحاب نظرة اجتماعية من غير مجتمع، واشتهر من بينهم كثيرون ربما او تأخر بهم الزمان إلى زمن آخر قريب لصار لبعضهم شان في الفن، ولصار البعضيهم شبأن في الخطف، فلقد كان من بينهم فنانون مثل عروة وتأبط شرا، وكان من بينهم حرامية ولا المرحوم الخط: من بينهم دبيب.، لأنه كان إذا سار على الرمال دب كأنه بقرة سمينة تستحق الحلب! الصعلوكى إذن لا تنطبق على العبد لله.. ها أنذا راكب فى طيارة ولا عمارة روزاليوسف أنيقة كما المركب ايزيس مريحة كما سيارة روازرويس، أمان ولا بيت على الأرض! صحيح ليس فيها ليموناده، وليس فيها شيكولاته.. والأكل فيها بعيد عن السامعين، ولكن فيها الشئ المهم والأهم، هو أنك تركب فيها وأنت واثق ابن واثق أنك نازل منها بإذن الله على وش الأرض.. وانك لو قدر لك الموت فيها فستموت بالسكتة أو بالجلطة أو بالجوع!

أنا إذن راكب مجعوص على كرسى جلد منفوخ محشو بريش النعام أو لعله ريش الطاووس، وتكييف الهوا شغال، وفي يدي جريدة وبين أصابعي سيجارة وفي جيب بنطلوني ولاعة رونسون آخر طراز لهفها منى واحد صديق الله يسامحه ويرحم والديه ، . وفي جيب جاكتتي عملة صعبة ، جنيه استرليني على دولار أمريكي على فرنك سويسرى، وحالتى بمب والأشيا عال وكل شئ على ما يرام، ومع ذلك فأنا خائف كحرامي، مرتعد ككلب مبلول، مذعور كفأر مسلوخ عكمته قطة براها الجوع! انظر بحسد إلى الصحراء الكبيرة تحت منى أتمنى لوكنت واحدا من رجال الطوارق سارح بجملى في النهارأقطع بحر الرمال الشاسع الواسع على مهلى، أفكر أحيانا وأشعر أحيانا وأسرح أحيانا .. ولكن قلبي مطمئن انه مهما طال الزمن فأنا حتما واصل بإذن ربى! لماذا العجلة التي هي من الشيطان؟ حكمة أجدادى الأزلية والأبدية.. كأنهم كانوا يقرأون الغيب، كأنهم كانوا \_ عندما نطقوها - يفتحون المندل، العجلة من الشيطان، أي عجلة. عجلة بسكليت، عجلة موتوسيكل، عجلة لورى، عجلة ترماى، عجلة طيارة، المهم لا تركب عجلة وأركب الصعب، فالعجلة ما أخطرها لأنه ما أغدرها! ليس أعظم من القدم مركوبا مأمونا بإذن ربى وأركب قدما فأنت واصل في أمان الله، قدم حمار حصاوى، قدم جمل هجين ، قدم حصان سيسى، المهم قدم والسلام، وقد يقول قائل: ما قولك دام فضلك تركب قدمك فليهفك ترام أو يدوس عليك تروالي باس أو يمسح بك الشارع أوتوبيس؟ وجوابي على هذا السائل الفاضل أن الذي قتلك ليس قدمك ولكنها العجلة . والعجلة من الشيطان، وويل اك إذا ركبت العجلة وويل اك إذا ركبت العجلة

عليك!! أنا خائف إذن فأنا لست صعلوكا لأن الصعلوك متمرد والمتمرد لا يخاف!! أنا لست صعلوكا إذن من أكون؟ ليس فى اللغة العربية كلمة تنطبق على حالى، ولكن الست والدتنا نحتت كلمة فى العربية تستحق أن تدخل فى القاموس.. ولو ذاعت وشاعت لاستحقت أمى عنها حق أداء علنى كما الشاعر الغنائى مأمون الشناوى، كانت أمى تطلق على الصايع المشاغب كلمة شضلى.. وعلى الصايع المسالم كلمة سعلوك.. ليس أفضل من سعلوك تطلق على العبد لله فى مثل هذا المسالم كلمة سعلوك.. ليس أفضل من سعلوك تطلق على العبد لله فى مثل هذا الموقف.. وهى كلمة ذكية لم تكلف أمى إلا تغيير حرف واحد فقلبت المعنى رأسا على عقب. السعلوك إذن هو صعلوك، ولكن بالمقلوب. السعلوك هو صعلوك مقلوب زرع بصل، والسعلوك صعلوك ولكن غلبان، صعلوك ولكن مسالم، صعلوك ولكن فى طيارة روسى جبارة تعبر بحر الرمال الواسع الشاسع إلى قلب افريكيا. السعلوك صعلوك ولكن اسمه محمود السعدنى..

أنا صعلوك إذن ولكننى سعلوك وخائف جدا .. درجة خوفى وأنا فى الطيارة تجعلنى أبحث عن وصف آخر غير السعلوك، ولكن فى ساعة الخوف لا يحسن الانسان التفكير الحسن! .. إذن يكفى جدا إضافة حرف الياء على السعلوك لأصبح سعلوكى، وهى كلمة تؤدى المعنى تماما، فأنا سعلوك أى أنا سعلوك خائف خوف الإبل، ولو كان زكريا الحجاوى معى فى الطائرة أو الخميسى أو محمد علوان لأضفت على الكلمة واو ونون فتصبح سعلوكون، لأن كلا منهم جمع سعلوك! . ولو كان معى واحد منهم فى الطائرة لمات فيها قبل أن نعبر الصحراء الواسعة من شدة الرعب الأزلى!.

ما علينا.. فقد انتهت الفذلكة التاريخية حول صعلوكى وسعلوكى، وأنا الآن فى طريقى إلى أفريكيا، أنا السعلوكى كما اتفقنا، ومعى كتاب عن أفريكيا، وفى رأسى أوهام عنها.. وفى جيبى شهادات تطعيم تكفى قبيلة لاتجنب شرور وحرور أفريكيا، شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء، وشهادة ضد الجدرى، وشهادة ضد الزهرى، وشهادة ضد أمراض أخرى كثيرة لم أسمع بها ولم أسمع عنها من قبل! وأنا والحق أقول أعبر بحر المانش ولاتنغرز فى بدنى إبرة، أنا أخاف الحقن كما

يضاف الطفل من أبو رجل مسلوضة! ولذلك فكرت أن أتمرد، هممت أن أصبح صعلوكا فلا أتناول حقنة ولا شهادة وأركب الطائرة وأتوكل على الله!..

هذا التخويف الشديد جعلنى أرتاب فى الأمر ، هل أفريقيا ثورة أمراض فتاكة؟ وميكروبات عضاضة والداخل فيها مفقود والخارج منها مولود بإذن الله! هل صحيح أن فيها بعوضة تلبد فى جسم الواحد لا تتركه إلا إذا مصت دمه؟ وذبابة إذا لطشت النفر منا نام .. وارتمى بين الظلام على رأى كامل الشناوى؟ هل فيها سحلية إذا عكشت فى ساق راجل لا تتركه إلا فى قرافة الإمام ؟ .. وهل فيها عقارب صفراء إذا هرشت سخص من السخوصة أمثالى فيارحمة ربى عليه ،

طيب لو كانت أحراش أفريقيا كلها عقارب وأنهارها كلها تماسيح ، وأعشابها تحت منها سحالى ، وجوها كله بعوض وذباب قاتل .. إذن كيف ذهب الأخ ستانلى والأخ ليفنجستون؟ .. وكيف سافر اليها أول رجل أبيض فى الزمن الغابر البعيد؟ ينهب منها ذهبا أصفر وعاجا أبيض ويخطف منها رجالا كالورد، ويبيع للآخرين خرزا ملونا وصفيحا يشخلل وأشياء بلا قيمة ومن سقط المتاع! .

هل حصل ستانلى على شهادة تطعيم ضد الجدرى؟ هل تناول حقنة ضد الحمى الصفراء؟.. إذن كيف ذهب وعاش هناك وتزوج ونسل وفتح بوابة أفريقيا لكل آفاق ولكل خطاف ولكل عابر سبيل ابيض، نهبوها أولاد الهرمة وخطفوا كنوزها وسفوا خيراتها وأغلقوها في وجوهنا، وخوفونا ولا أطفال نخشى البعبع.. وقالوا حذار أن تذهبوا إلى افريكيا ففيها بعابع تأكل الناس همهم! فيها عفاريت زرق تشفط الدم من الأبدان.. يا ماما!.. وفيها أمراض تفتك بالناس ولا فتك القنابل الذرية!

وصدقنا الحكاية وانبسطنا وقعدنا فى حدودنا نذهب إلى أوروبا ولا نذهب إلى أفريكيا .. ونتصرمح فى لندرة واللندناوى يشتغل فى أكرا .. ونسهر فى باريس والباريسى أبو مونبارناس يسهر الليل فى كونكرى، وهم يشفطون فلوس افريكيا فى السر وعلى المهل، ونحن نذهب إليهم نفرغ جيوبنا عندهم ونعود! حكمة الله

اننى فيلسوف ولكن حكمة الله أيضا اننى خواف، عقلى يرفض حكاية البعوض والذباب والسحالى، وقلبى يتنطط كفرخة فى يد جزار مدرب، ولكن لأننى سعلوكى أصيل امتثلت للخوف، مددت ذراعى لتندب فيه أكثر من إبرة، وفتحت فمى لابتلع أكثر من حباية وأكثر من سفة، وملأت شنطتى بحبوب للملاريا وحبوب للكوليرا وقطرة للعين، وباستيليا للزور ودهان لجلد الانسان وبودرة للرش بعد الحموم، وتوكلت على الله وارتديت سروال منوفى طويل لسببين، السبب الأول جغرافى فساحل افريقيا الغربى يعيش الآن فى الشتاء، ومادام هناك شتاء فلابد أن هناك بردا، وما دام هناك برد فما أحلى السروال الطويل فى ليالى الشتاء!..

والسبب الثانى حداقة وتفتيح عين من العبد لله!.. فهذا السروال الطويل سيحمينى من البرد، وسيحمينى أكثر من لسع البعوض.. أى بعوضة ولو كانت افريكية صحيحة لا يستطيع خرطومها اخترام هذا القماش المحلاوى المتين، وأى عقربة ولو كان زبانها فى حدة لسان العبد لله فلن تستطيع لكشى ولا هرشى، سيقف زبانها عند السروال وكان الله يحب المحسنين!..

وارتديت فانلة بكم طويل كريشة اشتريت منها دستة من سمعان برخص التراب.. وأخذت معى بطارية أكشف بها طريقى وسط الدروب الضيقة فى الغابة الكثيفة، واسترشد بها وسط الأحراش التى تخفى الثعابين فى كل خطوة واستضئ بها وأنا اتمدد على السرير لعل ثعبانا ثقيل الدم يحاول الهزار السخيف معى وأنا نائم متمدد.. وسحبت على رأسى برنيطة معدن.. فضة، لامعة ولا سرير السلطانة الوالدة كان قد أوصانى بها صديقى عبدالحميد حمدى مدير مطافى شركة شل، قال انها: تعكس الشمس الحارقة وتردها إلى الفضا البعيد. وأنها البرنيطة الوحيدة والأكيدة لتعود لنا سالما غانما من رحلتك إلى أفريكيا، وصديقى عبدالحميد هاوى حريقة حتى أنه بالنسبة للحريقة كما قيس للست ليلى. وحتى أصبح من شدة حبه وغرامه للنار ان الناس فى السويس شطبوا اسمه وأطلقوا عليه اسم عبدالحميد حريقه، وليس أسعد منه فى الدنيا بهذا الاسم الرومانسى عليه اسم عبدالحميد حريقه، وليس أسعد منه فى الدنيا بهذا الاسم الرومانسى

المهم.. إننى دخلت الطيارة كفارس من فرسان العصر الوسيط في طريقي إلى غزوة في سبيل الامبراطور شاهبور! لم يكن ينقصني إلا كمامة لأصبح مستوظفا في مصلحة الوقاية المدنية من أخطار الغارات والغازات والموت السريع! لم أنس أيضا أن أحصل سرا على مطوة مسنونة لاستخدامها إذا حدثت غارة على العبد لله وأنا في البراري البعيدة، شي واحد نسيته هو القردة شيتا لأصبح مثل الأخ العزيز طرزان. ليس السبب هو عدم وجود قرود في القاهرة ولكن لسبب آخر هو السخص الذي هو أنا، فسأصبح مسخة ومضحكة إذا خلعت هدومي وسط البراري والأحراش. فالأخ طرزان له بزاز ولا بزاز عمنا تايسون . وله شعر مسبسب ولا شعر المطربة لطيفة ، وله جعورة ولا كبير مشجعي النادي الأهلى ، وأنا لو خلعت هدومي وبانت عظامي وضلوعي وجلدي وشفتي فسستطمع في العبد لله ليس الوحوش الكاسرة ولكن الوحوش الضعيفة. ستهاجمني السحالي والضفادع وقد تهاجمني الفئران أيضا، فأنا بالنسبة لهؤلاء جميعا فرصة العمر ليحرزوا نصرا على ضعف البنى أدم يتغنى به شعراء السحالي والضفادع من هنا وإلى يوم أن تقوم القيامة!! أنا داخل تروسي ودروعي أصبح بقيمتي، وقد ينطلي الزور على الحيان البرئ فيظنني واحدا من فصيلة طرزان ولكن على سبيل العينة! وأنا وكل الناس الطيبين من أبناء جيلي لا أظن أنهم تلقوا معلوماتهم عن افريقيا إلا بين جدران سينما مترو، عمك طرزان ممشــوق القوام كنخلة، بارز العضلات كفوابير مصلحة المجارى، وشسعر صدره يصلح باروكة لمذيعة في التليفزيون العربي. وعيناه تضربان شرارا، وقبضته تقتل أسدا، وشيتا وراءه خدامة مطيعة!! والافريكي طويل وهايف، عريان كما ولدته أمه، غبى كحمار الوحش، جبان كما سعلوكي، وتعابين جبارة تسرح في الليل البهيم ولكن مطوة طرزان لها بالمرصاد، وفهود غدارة تشمشم حول الخيمة ولكن قبضة طرزان تطرحها أرضا، وجحافل من بشر افريكيا تهجم عليه ولكنه بصرخة واحدة يبدد الجحافل والقوافل ويقفر من شجرة إلى شجرة ويغطس في البحيرة ليظهر فوق قمة جبل مهجور، هـذه افريكيا سينما مـترو، وأنا طرزانها، ومن باب التواضع.. ترزانها، ينقصنى الآن مخرج وكاميرا لنكسب ملايين الجنيهات، وأصبح نجمة ولا استروليامز!

ورغم أنى طفت بعدد كبير من بلاد أفريكيا من قبل، إلا أن محاضرات سينما مترولم تخرج من دمغاى، أنا مثلا مسحت الشاطئ الشمالى الأفريكى كله، أخذتها بسلام الله من طنجة إلى مليلة الى تلمسان الى الجزائر إلى تونس إلى طرابلس إلى الأسكندرية، وتوغلت داخل افريكيا إلى الخرطوم، ولكن خبراء افريكيا الكبار أكدوا لى جميعا أن افريكيا العربية غير أفريكيا السوداء، وإن علماء الأفريكولوجيا يقسمون افريكيا إلى قسمين، أفريكيا الشاطئ الشمالى وأفريكيا ما وراء يقسمون افريكيا إلى قسمين، أفريكيا الشاطئ الشمالى وأفريكيا ما وراء الصحراء. وإن السينما الامريكية لم تسجل الانقطة في بحر، ولم تظهر الاقليلا من كثير، وقالوا اذهب إلى هناك وسترى العجب العجاب، سترى مناظر لا يمكن تسجيلها بالكاميرا، ورجالا كالمردة لا تستطيع أن تفرق بين الواحد منهم والشيطان، وسترى الطفل الرضيع يلعب وسط الغابة ليس بدمية ولكن بأسد، وإذا قدر لك أن تنجو من أحراش وغابات أفريكيا فعليك واجب ثقيل، هو أن تروى للأجيال القادمة القصة الحقيقية للقارة التي عاشت، أغلب الزمان في ظلام..

هذه أيها الناس هي المصادر الحقيقية والمنابع الأصلية التي نهلت عنها كل معرفتي بافريكيا، بالإضافة إلى تجربة شخصية حدثت لي أيام الحرب، وكان في مصر عساكر من كل الملل وجنود من جميع الأجناس. ولكن الجنس الغالب كان جنس الأفريكان. وأشهد أنهم كانوا أشد الجنود شراسة وأشدهم ضراوة، وأكثرهم استعدادا للعراك والخناق، وكانوا يسرحون في حواري الجيزة في مجموعات كأنها القبائل مفلسين ليس معهم شيء سكاري من السبرتو، يغنون غناء كأنه البكاء، يبيعون للناس أي شيء وكل شيء مقابل زجاجة طافيا، وحتى الطافيا لم يكن يجيعون للناس أقد كان الناس يغشون الطافيا فيضعون فيها مية طرشي وأشياء أخرى لا داعي لذكرها حتى لا يتقيأ الأفريكي الذي شربها وهو الآن على بعد مئات من الأميال!!

ولقد صادقت منهم عساكر، وصاحبت منهم أومباشية، ورأيت عددا منهم فى رتبة الشاويشية. ولكن الشئ الذى لفت نظرى حقا هو أنه لم يكن من بين الافريكان ضباط.

ومن زجاج الطائرة المعلقة في العلالي، كما سفينة جاجارين تذكرت اسماء كل العساكر الافريكان أصحابي، الذين عرفتهم خلال الحرب وأكلت معهم عيش وملح، وتصافحنا أحيانا بالايدي وأحيانا بالمطاوي ، وهبرت من بضعهم نقودا ، وخطفت من بعضهم برانيط وسبجاير .. ماير ، وكاتاكش ، ووليم ، وأدونجي ، وكولوجي وساكي ، وعشرات غيرهم كثيرون! وكان بحر الرمال الواسع الشاسع لا يزال يترامي تحت جناح طائرة بلا برور .. لا شيء في الأفق إلا شمس الشموسة وصهد يكتم الأنفاس وحر قاتل يشوى الناس كما تشوى النار كيزان الذرة الخضراء على شارع الكورنيش! ولمحت وسط الصحراء نقطة خضراء على بعد سحيق كأنها في قارة أخرى جديدة . وأنطلق صوت ناعم في الطائرة يعلن وصولنا إلى باماكو عاصمة مالى .. البلد الذي شهد أغرب وأعجب تجارة في التاريخ .. تجارة الرقيق! اسم البلد نفسه كان ساحل العبيد ، كان في البلد يوما ما سوق دائم ليس للطماطم والكوسة والبطيخ ولكن للبني آدم ، يجرونه في الحبال ويسوقونه بالكرباح ويعرضونه للبيع في المزاد!! حكايات كثيرة سيأتي ذكرها في قادم طرزان والقردة شيتا ، أفريكيا ما وراء الصحراء.

#### السعلوكى في بلاد الأفريكي

انفتح باب الطائرة الروسى الضخمة على أرض مطار باماكو وكأنما انفتحت بوابة جهنم.. أعوذ بالله من هذا الشرد اللعين الذى يقصف الأعمار قبل أوانها ويسوى الطفل كهلا كما تسوى النار المشعلة قطع اللحم وتدهنها بلون الفحم! الحر هنا في باماكو حرله وزن وله كثافة.. حر محترم احترام كابتن كورة أحرز هدفا في البرازيل، حرله حيثية وله كيان وله وضع اجتماعي ممتاز.

حر ـ أعوذ بالله ـ تستطيع لو أردت أن تقبض عليه بيدك، وأن تربى منه مجموعة في عشة فوق السطوح .. ولو أنا في بلد مثل باماكو لشيدت مصنعا عظيما لتعبئة الحرفي أزايز وبيعها لناس لندن وباريس فهذا الحر الذي هنا حر من لون جديد، وأنا على طول ما لفيت وعلى طول ما نطيت لم أشهد حر كهذا، لا حن أسوان ولا حر الحديدة ولا حر الخرطوم ولا حرقنا الذي قال فيها حفني ناصف وقنا عذاب النار!! لو أن حفني ناصف ذهب إلى باماكو لاعتذر لقنا ولعاش في قنا باعتبارها قطعة من بلاد بره! هذه باماكو اذن، حاضرة عربية قديمة عظيمة، وصل إليها والتاريخ لا يزال طفلا يرضع أولاد محمد رسول الله فأقاموا فيها إمارة ونشروا فيها حضارة، وكان ملكها العظيم منسى موسى ملك مالى هو الذي هرش مخ أوروبا ولوى عنقها نحو افريكيا وجعل الدول الكبري كلها تتلمظ على الضحية التي لايسيل من عروقها دم ولكن ذهبا وتوابل ومعادن على قفا من يشيل.، فلقد كان الاوروبي وهو في قمة مجده، أيام عصر النهضة، عبيطا برياله، جاهلاً كغفير نقطة جنزور، أميا لا يعرف الفرق بين افريكيا وامريكيا .. وكانوا يعتقدون أن الفلفل الأسود والفلفل الأحمر والمستكة والحبهان تأتى من الجنة، وكان نهر النيل اسمه نهر الجنة، وكانوا يظنون أن التوابل تتساقط من شجر طويل ينمو على حرف النهر ويحملها التيار معه إلى القاهرة حيث يصطادها الناس المتسكعين على شاطئ الجيزة بالسنارة وبالشبكة ، ولم يكن مماليك مصر في ثراء ، "مماليك"

أوروبا ولكنهم كانوا أحذق من نشال وأنصح من العفاريت الزرق، وهم الذين بدعوا هذه الروايات وروجوها على بتوع أوروبا أولاد الهبلة لكى يضربوا نطاقا من الغموض حول القارة والتجارة، حتى لا يأخذ الأوروبيون عساكرهم ومدافعهم ويقتحمون أفريكيا فيلهفوا خيراتها وينهبوا كنوزها وتخرج مصر من المولد بلا حمص، وكانت وقتئذ تعيش على ما تحصله مصلحة الجمارك من أموال! المهم، كان ياما كان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذا الملك الكبير الكريم منسى موسى جاء إلى القاهرة في طريقه إلى الحج، ومعه حاشية، ومعه قافلة، ومعه ذهب أصفر رنان، ومعه فلفل أسود يكفى لعمل حلة سلطة يوميا لمدة عشرة أجيال.. وخطف بريق الذهب أبصار بعض التجار الأجانب لعلهم كانوا بقالين من اليونان، فعندما ذهبوا إلى الشاطئ الأوروبي فبركوا القصة فاذا بها ملك أسبود يرتدى زيا فضيفاضا، أصفر في أصفر، عليه تاج من الذهب، وفي قدميه حذاء من الذهب، وحول وسطه حزام من الذهب، وفي يده سيف من الذهب، يشرب في كأس من الذهب، ويأكل في سلطانية من الذهب، فاذا تكلم أو تنفس لا يخرج من صدره هواء وانما عروق من الذهب الخالص! تلك كانت البداية، ويا داهية دقى على الذى حصل القارة الغلبانة افريكيا بعد سنوات من ذيوع هذه الرواية.. هجمت السفن الأوروباوي كالكلاب المسعورة على الشاطئ الافريكي تهبر توابل ومعادن، ثم لم تلبث ان تركت هذه الأشياء جانبا وراحت تهبر رجالا يبيعونهم في السوق كما تباع الكوسة والباميا الخضرا في سوق العتبة! وبلغ ما خطفوه مائة مليون رجل افريكي لو ظلوا في أماكنهم لصنعوا من افريكيا جنة الله في أرضه.. ولكن حكاية الرقيق وتجارة الرقيق لم يحن وقسها بعد، وسيأتى الكلام عنها بالتفصيل في قادم الفصول،،

المهم أننى نزلت باماكو والدنيا أشد حرارة من نار جهنم، والهواء مات منذ عشرة قرون. والشمس ليست في السماء، ولكن السماء كلها شمس وكلها محرقة .. لا طير يرف في الفضاء لأن أي طير يقل عقله ويطير ولو على ارتفاع قدم لهوى على الأرض مشويا بإذن الله .. ولو ولد مصرى حدق مفتوح العين كبابجي من

محلات الشيمى يسافر الى هناك ويفتح محل كباب وطيور مشوية لأصبح بنكيرا فى خلال عام، فلن يحتاج إلى فحم ولا فرن ولا مروحة يهوى بها على النار.. يكفيه إذا طلب الزبون حماما أن يطلق الحمام فى الجو.. وسيسقط الحمام بعد لحظة مشويا فى طبق من الفخار. ها هى معلومات سينما مترو تحقق فى باماكو، الناس هنا طوال كنخل الحوامدية، أرشق من خشب الزان، أسود من منجم فحم، ولكن الملامح حلوة، العيون مشروطة، الأنف مدببة كسن القلم الرصاص.. الشفايف مبطرخة، والست هنا تكشف عن رأسها، والرجل يخفى وجهه بلثام! هؤلاء هم أبناء الطوارق.. عرب صحراء افريكيا الكبرى، أشجع وأجدع رجال على ظهر الأرض. الذين حاربوا استعمار أوروبا ببسالة وبهبالة.. ودخلوا على المدافع بمطاوى واقتحموا الحصون بسكاكين وأدوات مطبخ إيديال!!

واللثام ضرورى وواجب فى الصحراء. لأن الصحراء غدارة، وفيها تلال تتحرك كالثعابين السامة، ورياح تردم الناس أحياء، وأعادى ما أكثرهم فى الفلاة! والمدينة نظيفة وجميلة ولكنها ليست تماما افريكية، أعظم وصف لها أنها مدينة صحراوية، ولكن على بعد بعيد منها تمبكتو، أجمل وأكمل بلد فى الصحراء الافريكية، حلم السادة تجار أوروبا فى العصر القديم، ولكنهم أبدا لم يستطيعوا دخولها، وحلم السادة مخرجى هوليود فى العصر الحديث، وافلاما عنها انتجوا، وروايات حولها نسجوا، وخرافات من جوها صنعوا، وكسبت هوليود ملايين الدولارات من تمبكتو فلم يستطع تجار أوروبا الأقدمون أن يكسبوا منها فلسا، الاستعمار الجديد هزم الاستعمار القديم وبالكاميرات دخلوا تمبكتو، وبالمدافع لم يستطيعوا دخولها! باماكو الجبارة وتمبكتو العزيزة ومالى وأفريكيا وكلمات عربية يهمس بها رجل فى باماكو الجبارة وتمبكتو العزيزة ومالى وأفريكيا وكلمات عربية يهمس بها رجل فى داخل أفريكيا .. رجل يرتدى جلبابا وعقالا ومعه مسبحة من حبات الزيتون، رجل عربى يقول الشعر.. وهو من بلاد الرجل دايما فيها ثرى ودايما أمثل ودايما له وربيبة ودايما يرتدى الحرير الهندى ودايما معه سيارة كاديلاك ودايما معه فلوس فى البنك . ولكن لأن الطيور على أشكالها تقع، فقد كان العربى الوحيد الذى وقع فى البنك . ولكن لأن الطيور على أشكالها تقع، فقد كان العربى الوحيد الذى وقع

في قرعتي مجاهدا يحلم بالاشتراكية.. مكافح هربان من بلاده في طريقه إلى مؤتمر آسيا وافريكيا. غلبان أغلب من عبد حبشى، مفلس ولا مسجون خارج من تأبيدة، مصلح اجتماعي ولا أبو ذر الغفاري، ثائر تكاد أعماقه تحترق ولا الحريقة المشعللة في جوباماكو! والعربية هنا مفهومة ومستعملة، وواحد من أبناء محمد يركع ويسجد في الطريق ووجهه نحو القبلة. ولكن الرجل العربي خلع ملابسه وارتدى الملابس الأوروبية منعا للاحراج. وطول الليل والرجل العربي يثرثر على ودنه، ومع أننا في الليل وفي الهواء الطلق إلا أننا كنا وكأننا لم نكن في الخلاء فلم يكن ثمة هواء على الاطلاق! وعسكرى أسود كأنه قطعة من الليل يتمشى افرنجى على بعد خطوات منا! والأتوبيسات تجرى على الطريق أمامنا كما أوتوبيسات الخرطوم،، أوتوبيسات من باب الدلع، عربيات كانت صناديق شاى في الماضى البعيد، ثم ظهر لها موتور كما تظهر الدمامل في جسم الانسان.. والعربية من دول تقوم من محطة القيام وبعد كيلومتر واحد تشحط وتنقطع أنفاسها وتموت ويتولى الركاب زقها حتى محطة الوصول.. وهي وسائل المواصلات باعتبار أن الانسان هوالذي يقوم بتوصيلها حتى لاتتوه في الطريق، كارثة كبرى أنه بعد عشرات ومئات السنين من الاستعمار لا يجد الأفريكي الطيب شيئا يركبه .. والمدينة كلها نائمة وميتة بعد التاسعة، ولأن الدنيا حر فقد كان السيد الخواجا يجد حياته في منزله في حدائق كما حدائق الجنة، وتكييف هواء وحمامات سباحة، ولأن الاختلاط بالافريكان عيب، فقد كان الأوروبي يغلق بابه ويبتعد! وكان على الافريكي أن يجد حياته في المدينة تحت أي ظروف، وكانت ظروف معيشته دائما منحطة، ولكنها عال مادامت تحفظ عليه حياته ليعاود العمل في مزارع ومناجم السادة البيض! وفي الفجر انتهى الحر في أمان الله.. وحمدت خفى الألطاف الذي نجانا مما نخاف.. غير اننى اكتشفت بعد فترة أن الذي أخاف كان لا يزال موجودا بخير الحرلم ينته ولكن أنا الذي انتهيت.. ساح عقلي فأصبح كالشكولاته.. ووقعت ليس في غيبوبة ولكن في ديخوخة.. من الدوخة والعياذ بالله! وقمت أتوكاً على أحمد صديقي الذي كان يظن أنه هو الذي يتوكم على! وعلى طول الطريق من المدينة إلى المطار

يلوح انا ناس باماكو في ود بالغ .. ولاح شبح ابتسامة على شفتى .. تذكرت المورى أبدو عسكرى مالى الطيب الذي صاحبناه وأحببناه ذات يوم من أيام الحرب الثانية،، ورغم مرور أكثر من عشرين عاما على صداقتنا بالمورى أبدو،. إلا أن وجهه الطيب السمح لم أنساه .. ولقد صادقنا نحن شلة الجيزة لأنه كان يشكو الوحدة، وصادقناه لأننا كنا نشكو الإفلاس.. وبعد ستة أيام من الصداقة المتينة والكلام في مستقبل افريكيا قررنا أن نهبره، وذات مساء طلب منا خمرا فطلب زعيم الشلة منه خمسين قرشا .. وكان في نيتنا والله أعلم أن نشتري له زجاجة خمر مغشوشة بعشرة قروش وبلهف أربعين قرشا .. ولكن الرجل الطيب ابن الناس المورى ابدو عسكرى مالى الطيب توقف في ميدان الجيزة فجأة، وقال اذهبوا أنتم بسلام، اشتروا الخمرة المعتقة وسأنتظر أنا هنا .. وكانت مفاجأة غريبة لم نتعود مثلها في صفقاتنا الماضية.، كان العسكري الافريكي يعكم الواحد منا في قفاه فلا يتركه حتى يقبض على زجاجة الخمرة المغشوشة .. ولقد حدث مرة أن عسكرى أفريكي من دار السلام عكم العبد لله من قفاه حتى بعد أن استلم الخمرة،، وأصر على ألا يتركنا إلا بعد أن يأخذ نقوده، المهم اننا تركنا المورى أبدو واقفا في ميدان الجيزة وانصرفنا .. وبالطبع لست في حاجة إلى أن أقول لكم أن أحدا منا لم يعد! ولم يكن هذا هو الغريب في قصننا مع عسكري مالي الطيب الموري ابدو ولكن الذي سحكيه الآن هو الشيئ الغريب! بعد أيام التقى المورى أبدو بواحد من الشلة يتمشى افرنجي على شارع الترماي .. ووقع قلب أخينا في بطنه ونشف دمه وطقطق شعر رأسه من شدة الخوف ولكن المورى أبدو ساله في ود شديد عن «الأصدقاء». ولماذا لم يعودوا تلك الليلة! واخترع صاحبنا قصة ترشحه للتأليف في مسرح ساعة لقلبك، قال أن أولياء أمورنا قبضوا علينا في نفس اللحظة التي كنا نشترى فيها الخمرة ، وأنهم ساقونا أمامهم إلى البيوت مصفدين في الغلال ولا رقيق اشتراهم خواجا من ساحل أفريكيا .. قصة مضحكة حقا ولكن المورى أبدو استمع اليها ولم يضحك.. ولو أننى قصصت ذات القصبة على حفيدي محمود الآن فلربما هزر معى هزارا شديد البواخة عديم الاحترام! ولكن المورى أبدى أبدى

شديد أسفه لما حدث لنا بسبب أنه أراد أن يشرب كأسا في ليلة شتاء! وتأسف صديقنا أيضا لأننا لم نرد له الخمسين قرشا في حينه وسحبه من ايده إلى قهوة كنا نجلس عليها ولها أكثر من باب. ولعل هذه الميزة – أكثر من باب بهي التي رشحتها لنا دون قهاوي الناس للجلوس.. فلقد كنا نعيش في ذعر دائم من عساكر الافريكان.. وكأننا أرانب صحراوية عليها أن تجد بابا للفرار إذا حانت ساعة العراك والخناق! ووقف العسكري المورى أبدو على الرصيف، ودخل صاحبنا إلينا، فلما أبصرنا المورى أبدو واقفا يتطلع إلينا تجمد الدم في عروقنا فقط خطر لنا أنه جاء للانتقام! وأكن عندما حكى لنا الصديق القصة خطرت لنا فكرة أخرى نهبر بها مبلغا يكفينا شر التهويب ليلتنا على كامب الافريكان! وبعد لحظة ذهب الصديق الي المورى أبدو وطلب منه خمسين قرشا أخرى لأننا لا نملك إلا جنيها صحيحا ولا توجد فكة في أي مكان، وهكذا أخرج المورى أبدو الخمسين قرشا ببساطة وهكذا أيضا لهفها صديقنا ببساطة ودخل القهوة، وهكذا أيضا خرجنا جميعا من الباب الخلفي ببساطة، وتركنا المورى أبدو واقفا مكانه على الرصيف ينتظر.. ولعله لايزال وإقفا مكانه حتى الآن...!

نسيت أن أقول لكم أن المورى أبدو معناها المريد عبده! حكاية قديمة تذكرتها وأنا فى طريقى من باماكو المدينة إلى باماكو المطار.. والناس الطيبون يلوحون لنا بأيديهم لا لشئ إلا لأننا غرباء ومن بلد بعيد! زيارة خاطفة لمالى ولكن عميقة! والرجل الذى لا أنساه شيخ فى السبعين شديد البئس ولا سيد نصير، نظره على قده ولا الحكم صبحى نصير، نحيف كما عامود النور، سريع الخطوة ولا اكسبريس الصعيد، كان قادما إلى باماكو من رحلة طويلة فى الصحراء، ومهنته دليل قوافل، يتنقل بين ليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا وإذا كان هو عنتر فالصحراء عبلته، وهو أحيانا يقضى سنوات طويلة لا تقع عيناه إلا على اللون الأصفر.. الرمل وسادته والزلط.. نهر المياه الذى يصب منه فى أيام القيظ الاغبر! عاصر الصحراء فى فترة غليان.. وشاهد فلول جيش الأمير عبد الكريم الخطابى عاصر الصحراء فى فترة غليان.. وشاهد فلول جيش الأمير عبد الكريم الخطابى وهى تهيم على وجهها فى الصحراء، وعساكر أسبانيا الذين طاردوهم مطروحين

على الرمال الساخنة كالفسيخ البورى! وهو دائما أثناء غنزواته السلمية يرى فى الصحراء رحلات مريبة، ست خوجاية حلوة ورجالة بيض بيض كالتلج الذى ينبت على قمم جبل اشانتى يضربون فى الصحراء الوسيعة.. وهو أحيانا يرى بعضهم فى رحلة العودة، وإن شئت الدقة يرى آثار بعضهم مجرد عظام نخرة وحولها زجاجات بيرة فارغة وعلب طعام محفوظة وشنط فيها ملابس قذرة!!

وسيدة أخرى من مالى كانت تعيش منذ عشرة أعوام فى النيجر.. التقت على الحدود هناك بمكافح جزائرى فى جيش الثورة. جريح كان يعانى من رصاصة اخترقت كتفه. وهى تتكلم فرنساوى والولد أيضا لبلب! وتفاهما وتحابا وطارا معا إلى تطوان فى المغرب وعقدا قرانهما فى قصر فخيم عظيم على تلال تطوان الحلوة. وكان القصر يملكه رجل جزائرى ثرى يعيش حياة مرفهة وله سمعة كالطبل فى كل المغرب!

ولكنها اكتشفت بعد يوم واحد أن القصر وصاحبه خدعة، وأنه مخباً ومستشفى لجيش الثورة، وبعد شهر ودعت الزوج على حدود وجدة. وذهب إلى جيال تلمسان ولكنه لم يعد أبدا.

وحتى بعد الاستقلال دخلت الجزائر وبحثت كالمجنونة فى كل شبر ولكنها لم تجد شيئا، فعادت إلى بلادها ومعها صورة للشهيد الذى مات فى معركة بزوغ افريكيا! البنت أشهد أنها فى لون الشاى المغلى، طعمه كما قطعة الخروب الهندى ملامحها أوروبية وعيناها فى خضار برسيم بلدنا..

سألتنا في صوت ولا صوت الكمنجة:

- \_من مصسر؟
  - ــ نعــــم،،،
- \_ زرتها مائة مـرة.
  - \_ أعجبتك؟
- \_ لم أرها ولا مسرة..

قطعة الخروب الهندى ... ناوسا واسمها بالعربى ناعسة، تعمل مضيفة فى شركة طيران أفريكية .. وهى زارت مطار مصر مائة مرة ولكنها لم تر مصر ولا مرة . رأتها من الجو بيوت كعلب الكبريت! ..

وشوارع كابر الخياطة وحقول كالسجاجيد العجمى!!

الجو هو الآخر صحراء ليس فيه معالم وليس فيه مناظر، وأي صلة وثيقة بدليل القوافل ومضيفة الطيران؟

والطيارة الروسى الضخمة لا تزال رابضة على أرض مطار باماكو في انتظارنا، كأنها قدرنا يتبعنا. وكيف نهرب من أقدارنا وهي حكم علينا؟

والطيارة الروسى تنطلق بنا فى الجوكوحش مجنون هارب من قفصه. وأنا نائم التهم أرزا مع الملائكة فقد أصبحت قريبا منهم، المسافة بين الطائرة وبين السماء فركة كعب وفى الحالتين معا سواء حلقت فى العلالى أم هوت بنا على جدور أعناقنا! والصديق العربى مصر إصرارا عنيدا على أن يسمعنى شعرا فى الثورة! وإلى غانا .. إلى قلب افريكيا حيث نقضنى شهرا طويلا جميلا! ولسوف نحكى قصصا وحواديت وأساطير وتواريخ ما أجملها ..

### عييد ليفربول.. أكثر سواداً

لايمكن مهما قلت ومهما رغيت أن أصف لكم افريكيا.. ولا شئ يمكن أن يطلعك على أفريكيا أبدا، لا الكتابة ولا الأفلام ولا التصاوير وإنما شئ واحد فقط هو الذي يستطيع أن يفعل ذلك، هو أن تأخذ ذيلك في أسنانك وتجرى على افريكيا!!

فهو منظر او فاتك - يا عبد الله - رؤيته فأنت ام يكتب لك المرور على دنيا الناس! فلا أوروبا بجمالها ولا آسيا بأسرارها تستطيع أن تقف إلى جانب افريكيا في معرض القارات!

ستجد هناك جمالا فشر جمال أوروبا، وألغازا تصبح إلى جانبها أسرار آسيا مجرد فوازير ونكت بايضة! وناس افريكيا ما أحلاهم وما أطيبهم وما أبسط وأجمل حياتهم!

واكم تمنيت أن أفرش حصيرة افريكانى حلوة، وما أحلى الحصير الأفريكى وما أغناه، تمنيت أن أفرش حصيرة افريكى على الساحل واتسلطح على ظهرى لا أهش ولا أنش، إذا عطشت أمد أيدى وأكسر جوزة هند في حجم البطيخة المجيدى الحلوة، أشرب وأتكرع وأتبغدد وإذا جعت فلا أمد ايدى ولا حاجة، انتظر فقط حتى يسقط من على الشجرة قفص منجة الفونس في حلاوة جاتوه اخونا جروبي، التهم القفص وأتبهنس! فإذا أردت أن أغسل يدى فالسماء كفيلة بكل شئ. ستمطر حتما إذا كنا في الصيف، وإذا كنا في الشتاء فلسوف تمطر أيضا.

هذا اذن هو ساحل غانا الذى لا أستطيع وصفه، الساحل الساحر الذى اكتشفه يوما ما ولد برتغالى صايع كان يتمخطر فى عرض البحر بمركب جربانه ولكن عليها مدافع جبارة، وفوق المدافع علم فى حجم ملاية السرير مرسوم عليه صليب مسنون ومدبب فى كل ناحية من نواحيه الأربعة كأن كل حافة فيه حربة!!

ولكن قبل مجئ هذا الولد البرتغالي الصايع، مرت من قبل مراكب أخرى جبارة

ولكن بعيدا عن الساحل، تخترق بحر الظلمات في طريقها إلى عالم مجهول ومسعور لم يصل إليه كائن حي من قبل. كانت سفن البرتغال تجرب حظها تحاول الوصول إلى أرض الكنوز في الهند. كانت البرتغال وقتئذ بلدا فتية مفترية، لديها مراكب كما الصواريخ الآن في رؤسيا. وعلى المراكب مدافع تطلق النار فتبيد الغلابا المنكسرين الذين يهجمون على الأسود بسكينة بصل ومطوة مصدية!

وكان لديها بحارة ولا الشياطين الحمر، عليهم شقاوة ولا العفاريت الزرق، طموحين اغتنوا واغنوا بلادهم، مغامرين مات نصفهم في رحلات الكشف، ومات النصف الآخر في رحلات اللهف والخطف!

وعندما جاء الولد البرتغالى الصايع بمركبته كان شاطئ غانا هادئا وديعا كما قطة، أشجار جوز الهند ملفوفة كما بنات حلوين في ملايات حرير سودة، وأشجار الأناناس تتمخطر مع الريح كأنها أعلام ملك الفابة نشرها على الساحل في يوم عيد، وولد افريكي طيب يتسكع عند الشاطئ يصطاد سمكة بحرية، ويقطف جوزة هند بخشبة زان أطول من قلع المركب، وربما كأن هناك قرد يصرخ وكلب يعوى ونسر جبار يحلق في السماء السابعة بحثا عن ميت فخيم يحط عليه ويأكله!

المهم أن الولد البرتغالى الصايع دخل شاطئ أكرا وطوى قلوعه وألقى مراسيه وطقطق مدفعين من عنده تحية للشاطئ المجهول، ولكن المدفع بيا للهول على رأى يوسف وهبى بيا جعل النسر يحلق فى العلالى والقرد يشطح نحو الغابة، والولا الافريكى الطيب يسدد حربته التعبانة نحو المركب وينطلق يجرى فى داخل أكرا، وقد تأكد لديه أن القيامة قامت، وأن المدافع هى جرس انذار لتستعد الناس وتتهيأ! ولم تكن القيامة قد قامت ولا أى حاجة، وربما انتهى الأمر بالولد الأفريكى الطيب إلى الجنون أو الموت. لا يهم، فالمهم عندنا هو الولد البرتغالى الصايع الذى رسا على ساحل أكرا ذات صباح جميل منذ خمسة قرون، عاش الولد على الشاطئ أياما، ثم عاد، ولكنه حمل معه فى رحلة العودة ثمارا وفواكه وحفنة تراب من أكرا وأحلاما واسعة بالسيطرة على هذه الأرض. وبعد شهور عاد من جديد فى

عمارة بحرية شديدة الهول، ومعه مرسوم من ملك البرتغال بأن يكون كل ساحل غانا تابعا لأملاكه. ولم لا وقد صار ملك البرتغال ملك زمانه وأوانه ووحيد عصره! الاسطول المصرى العظيم تحطم مع أسطول البندقية في معركة بحرية ضد اسطول البرتفال. وعندما استقر حطام آخر سفينة مصرية في قاع البحر كان ملك البرتغال قد أصبح هو الحاكم بأمره، وأصبحت كل الكرة الأرضية ملك يديه. لولا دولة أخرى تجاوره على الخريطة وتزاحمه في البحر هي أسبانيا، وهي قصة خلاف مؤسفة مكسفة ـ من الكسوف ـ جعلت البابا شخصيا يتدخل في الأمر، فيحكم بأن نصف الدنيا جنوب خط عرض كذا تابع لملك البرتغال، ونصفها الآخر شمال الخط إياه تابع لملك أسبانيا، ومن ذلك اليوم الأغبر بدأت أغرب وأعجب عملية نهب عرفها التاريخ. لم يلبث ساحل غانا أن سقط في يد شركة الهند الشرقية، ولكن ذلك اليوم لم يكن قد حان بعد، عندما وفدت عمارة الولد البرتغالي الصبايع على شباطئ أكرا هدفها التجارة وهداية الناس السبود إلى طريق الرب!! ولذلك جاءت العمارة البحرية وعليها مدافع، ومع المدافع حفنة من رجال الكهنوت! واستقرت البعثة عند الشاطئ في صمت وفي هدوء، لا تتكلم مع أحد ولا يتكلم معها أى أحد، بدأ عهد التجارة الصامتة، البيع والشراء يتم على طريقة شارلي شابلن فى أفلامه القديمة! العيال البرتغال يضعون خرزا أحمر وأصفر ومطاوى مسنونة وسيوف تلمع، ويأتى الافريكي فيلهف ما تركه العيال البرتغال.

ويترك مكانه ذهبا وتوابل وأشياء أخرى يسيل لها اللعاب، وقضت البعثة شهورا أقامت خلالها على الشاطئ قلعة منيعة لتصبح مركزا للتجارة في قادم الأعوام، ولكن حدث في اليوم الأخير حادث هايف سيكون له تأثير عميق على القارة الغلبانة، وسيقلب الحياة فيها وفي العالم لعدة قرون، جاء ولد أسود افريكي غلباوي الى الساحل، وتقدم نحو العيال البرتغال يتفرج عليهم ويضحك من الأعماق، وكان الآباء الطيبون يصلون في خشوع عميق وتراتيلهم تتصاعد إلى أبينا الذي في السماوات!

وظنهم الولد الافريكي يرقصون ويمرحون، قوقف على مرمى حجر منهم يغنى

ويكركع، وخطر لولد برتغالى خاطر شرير، فتقدم من الولد الأفريكي وقدم له كأسا من منقوع البراطيش، وشربه الولد الافريكي وانبسط جدا. كانت أول مرة تذوق فيها خمرا وستكون الأخيرة! راح يرقص ويتنطط كأنه قرد جن في الغابة، ثم سقط على الأرض بعد ذلك ليحمله البرتغال معهم على السفينة إلى لشبونة. حادث هايف كما قلت، سيحاكم الولد البرتغالي البحار بسببه، فالملك يريد ذهبا وتوابل ولكنه ليس في حاجة إلى مثل هذا العبث الشيطاني الذي أقدم عليه هذا الولد البحار! غير أن رجلا برتغاليا نابه أزرق، عجوز كما سيدنا نوح، شرير ولا شيطان، مهدود الحيل ولا شيال في محطة الجيزة شاهد الولد الافريكي في الميناء، وكانت نظرة مهببة جرت المصائب والبلاوي على الجنس الافريكي كله. اندهش الرجل غاية الاندهاش لهذا التكوين الجسسماني الفذ، الولد الافريكي منفوخ العضلات كعمنا كلاي، عريض الصدر كفتوة باب الوزير، شديد البأس كضبع. وتحسس الرجل الخبير عضالاته وعظامه، وخطف ذيله في أسنانه ورمح إلى قصر ملك البرتفال، فلو أن المراكب عادت من افريكيا بأعداد وفيرة من هذا الصنف المتازمن الرجال لغلت المزارع ضعف ما تغله الآن، ولسارت السفن ضعف سرعتها التي تسيرها الآن، ولتغيرت الحياة في أوروبا وفي المستعمرات. فقد كانت أمريكا قد اكتشفت منذ لحظات، وامريكا الجنوبية تم اكتشافها من زمان. وظلت على حالها براري شاسعة يسكنها البعوض والهوام. والبرتغالي الذي عاد وذهب إلى هناك مات بعد أسبوع واحد من شدة النكد والاجهاد! ماذا لوذهب أهل افريقيا الأقوياء الأصحاء لتعمير هذه البلاد؟! وفعلا، أخذت المراكب تجرى بأقصى سرعة نحو الساحل الغربي لافريكيا، لا ترغب الآن في ذهب ولا فلفل أسود ولا حبهان، هذه تجارة قديمة لم يعد فيها خير. التجارة الجديدة أكسب وأسهل. ومن هنا قامت تجارة الرجال. وكانت اكرا أول مركز للتجارة الجديدة، ولم تلبث مراكز كثيرة أن قامت على طول الساحل، وبدأت عملية صيد الرجال بالشبكة وأحيانا بالرصاص، مئات الألوف يجرجروهم كل يوم في حيال وسلاسل. والكرابيج تلسع وجوههم وتلسع ظهورهم، والذي يسقط منهم يموت مكانه، التجارة

لا تعرف الرحمة. وهؤلاء ليسبوا ناس ولكنهم مجرد آلات بشرية! ومات مئات الألوف ولكن التجارة لم تتوقف. حتى أن الطريق من خماسى داخل غانا إلى اكرا كانت معالمه من عظام الانسان! ويحشر ناس افريكيا عند الساحل في عنابر كعنابر الخيل المعدة للتصدير، ويأتى في الصباح أب طيب يحمل كتاب الله وصليبه، فيرش الجميع بالماء المقدس، وما دام العدد وفيرا فمن المضحك طبعا أن يستخدم الأب الطيب زجاجة أو قنينة، وبما أن الحكاية كلها تجارة وتهليب، فقد كان الاب الطيب يعمد اخوانه الجدد في الدين بماء يرشه عليهم من براميل أعدت خصيصا على ظهر السفينة، وبعد دقائق تنتهى عملية الرش المقدس، ويصبح الافريكان الغلابا مسيحيين طيبين! مسموح لهم بدخول ملكوت الله!

تصوروا، الناس البني آدميين أولاد الأصول تحولوا إلى سلعة، يضربونه على صدره وعلى ظهره ويزغزغوه ليكشفوا عن أسنانه، ويأخذون عينة من شعر رأسه ثم يعرضونه في السوق للبيع، ولأن العبيد كانوا بترول تلك الأيام، فقد دخل السوق أكثر من تاجر ثم أكثر من دولة، وحتى لاتتوه البضاعة في زحمة الشغل، كان كل تاجر يختم بضاعته بختمه، تحول الناس الافريكان ـ يا حول الله ـ إلى ازاين ويسكى، عبيد هيج، وعبيد ديوارس، وعبيد جوني ووكر. أصبحوا مثل السجاير ــ ياولداه ـ كيلوباترة وهوليوود وبلمونت وأصبحت هناك أصناف ممتازة تختفي فورا من السوق ويبحث عنها الناس في الموانئ والسواحل بعود كبريت!! وأصبح للبني أدم الطيب ابن الأصول بورصة وتسعيرة، وعندما أصبح للسوق تسعيرة دخل الغش في السوق، تجار خواجات فهلوية ليس عندهم دين ولا ذمة راحوا يغشون البضاعة معذورين، لأن شركات الاحتكار الكبرى لم تدع للتجار الصيع أمثالي مجالا لأكل العيش! كانت أعظم ماركة هي ليفربول، شركة انجليزية عظيمة تملك ألف سفينة تمرح بين الشاطئ الافريكي والشاطئ الأوروبي لا تون ولا تهدأ، وكانت تبيع أعظم الأصناف، وكان ختم ليفربول على كتف العبيد جواز مرور ليختفي الصنف فوراً ليعاود بيعه في السوق السوداء، وبما أن حكومات اوروبا في ذلك الحين كانت عادلة وكانت ضد التجار الجشعين، فقد كان تجار السوق السوداء

يضطرون إلى اخفاء البضاعة فى سراديب تحت الأرض وفى كهوف فى الجبال ثم لجأوا بعد ذلك للمقابر يدفنون البضاعة وهى حية، ثم يخرجونها حته بعد حته، وكانت "حتت" كثيرة تموت أثناء عملية التهريب والبيع إلا أن الذنب كان يقع على عاتق الحكومات المتشددة الحنبلية التى تريد البيع بالقسط والميزان!

أما التجار الصيع أمثالى فقد نزلوا شاطئ أفريكيا يلقطون رزقهم فى الخفاء، لم يكن معهم مراكب ولكن قوارب صيد قدرة ومكشوفة ورديئة غاية ونهاية فى القدارة وسوء الحال! ولما كانت وسائلهم محدودة فقد كانوا يخطفون الأطفال والمرضى والشيوخ المسنين. وبالقوارب ينقلونهم إلى الشاطئ الآخر، ثم يحقنون الجميع حقنا يستمر مفعولها أسبوعا. تجعل من الصبى المريض هصورا كالأسد، وجهه مزنجر من المدة الحديد، عيناه مفنجلتان كما الصقر فى الفضا .. بضاعة مغشوشة.

كان الشارى الخشنى يدفع فلوسه ويجر العبد خلفه، وبعد يوم واحد يعود إلى الساحل مرة أخرى ومعه جثة العبد اياه يطلب فلوسه! ولما كانت الحكومة عادلة فقد كانت تتدخل لمصلحة التاجر، مادام البيع والشراء قد تم بالرضا والمهاودة وكل شئ في العملية سار بما يرضى الله!

واذلك ظهرت اعلانات ضخمة على الشواطئ في أوروبا وفيما وراء البحار في أمريكا تعلن عن البضاعة الجيدة وتحذر من البضاعة المغشوشة، ولابد أن هذه الاعلانات كانت بالفسفور وكانت على ألوان، وعبيد لويد هم الأصل، وعبيد ليفربول أكثر سوادا، وخذ عبيد بومبال واشكر الرب المتعال!!

وكما ينضب بئر البترول فجأة فلا يعود يبر قطرة جاز، كانت القرى الافريكية تنضب، والمدن الافريكية تخلو من أهلها، ثم خلت مناطق شاسعة تماما ولم يعد فيها شئ، ساحل غانا وغينيا وساحل العاج وليبيريا كنسها التجار من أهلها، حتى الكلاب نفسها هجرتها لأن أحدا غيرها لم يعد هناك! وانسعر أهل أوروبا فراحوا يتوغلون في الداخل كلما خلت منطقة من السكان، وكان ملك البرتفال شيخ مشايخ

تجار الرقيق يصدر تعليماته إلى تجاره الذاهبين إلى هناك، برغم أن الهدف الرئيسى هو خدمة الله والكنيسة، فلابد أن تعود السفن محملة بالعبيد والعاج.،

ولكن هذا الهدف الرئيسي الذي هو خدمة الله والكنيسة أمر يدعو إلى الضحك بلا شك، إذا علمت أن عدد المسيحيين الذين اهتدوا إلى طريق الرب في غانا خلال قرن كامل من الزمان بلغوا ألف افريكي! أما المبشرون أنفسهم ورجال الكنيسة فقد خلعوا رداء الرب وتركوا كتابه في نفس اللحظة التي وضعوا فيها أقدامهم على الساحل الافريكي، واشتغلوا جميعا في استغلال الأرض والبحث عن الذهب، والبعض الآخر كان أكثر صراحة فاشتغل في تجارة العبيد!! ويا كبدى المقروح على افريكيا الغلبانة، خطفوا منها عددا لا أحد على ظهر الأرض يعرفه، ولكن عدد الذين وصلوا إلى الشاطئ الآخر وبيعوا فعلا وسجلوا في الدفاتر والحسابات بلغ مائة مليون عبد، وفي دنيا التجارة «الشحنة لا تصل دائما سليمة» ومادامت هذه الشحنة المهببة ناس أولاد بنى آدم فقد كانت الخسارة فيهم أثناء الطريق أفدح! ومادام مائة مليون وصلوا فلابد مائة مليون آخرين ماتوا في المحيطات أثناء الرحلة المشئومة! وهكذا تمت أغرب وأعجب تجارة في تاريخ البشرية، وذهب أولاد افريكيا العظام لينشروا الحياة في أوروبا وأمريكا وجزر الهند الغسربية، واغتنى من وراء التجارة شخصيات لامعة ومحترمة ومشهورة ، الملكة اليزابيث كانت أعظم التجار وأغناهم، وكان ملك البرتغال ينافسها وكذلك ملك أسبانيا، وكل حضرات اللوردات والبارونات والماركيزات في دول أوروبا كلها بلا استثناءهم أحفاد تجار البنى آدم! فقد بلغ هؤلاء التجار وضعا اجتماعيا ممتازا بفضل الذهب الذي سال بين أيديهم، جعل الألقاب الرفيعة وقفا عليهم مدى خمسة قرون من الزمان!

قصص مضحكة مبكية ستجد بعض أثارها منقوشا على جدران أول قلعة أقيمت التجارة المشئومة على شاطئ اكرا! وفي قلعة ونييبا ثاني مركز للرقيق في افريكيا ستجد دماء البضاعة متناثرا على الحيطان وعلى الأرض، وإلى يومنا هذا لايجرؤ افريكي من ونييبا على الاقتراب من القلعة.

الأساطير تقول أن الناس تسمع صدرا في ينبعث من داخلها في الليل، وأن الأشباح تحوم حولها في الظلام ترغب في الانتقام، ويا ويل الرجل الابيض إذا هوب نحوها عندما تغطس الشمس في المحيط الاطلسي!

تلك هي القصة الدامية من طقطق اسلامو عليكو ومع ذلك قلبوها أولاد الدايخة الخواجات فأصبح العرب في كتب التاريخ هم تجار الرقيق، هم الذين بدعوها وروجوها، والأوروباوي المسكين دخل السوق مشتريا ليس إلا! والأوروباوي يقول هذا القول وله العذر، ولكن ما عذر السادة العرب حين يقولون أيضا مثل هذا الكلام وفي كتب مفروض أنها علمية وجامعية.. ويا مهلبية يا ..!!! تحت يدى كتب عربية تدين الغرب وحدهم دون غيرهم بتجارة الرقيق، حتى الدولة العربية العظيمة التي قامت في الكونغو، وفي منطقة كاساى وكاتنجا، دولة حميد الرجيبي أو تيبو آخر قلعة وطنية سقطت في افريكيا بعد أن ظلت تكافح وتقاوم عشرات السنين! ويسقوطها انفتح باب الكونغو أمام استعمار البلجيك، ومع ذلك فليس حميد الرجيبي في نظر العلماء العرب إلا تاجر رقيق اختلف مع البلجيك، فضربوه وطردوه من البلاد لينشروا العدالة والحضارة في حوض الكونغو العظيم!

ما علينا.. أنا فقط عرضت الصورة البشعة لتكون على علم بالذى حدث فى افريكيا. فالذى حدث لم يكن خيرا طبعا، ولكنه أيضا لم يكن شرا كله، فها هى افريكيا بعد طول انتظار، وأنا أتسنكح على شاطئها بجلباب حرير سكروته وشبشب زنوية.. أكاد أتخبل فى عقلى من شدة اللذة، وأكاد أشق هدومى من شدة الانشكاح! الأرض حمراء كما البطيخ الشليان.. والزرع اخضر خضار البلوفر المطبوع فى مكن بلاده. والعشب هنا ينمو بأمر ربى، والشجر كما مهندس عبقرى جمعه وبعثره فى غاية الجمال، وماء المحيط أزرق كما عيون الحليوة، والكلاب كما الذئاب، والحمار مخطط كما البيجاما الكستور الغالية!.. والفراخ بعضها بلدى وبعضها يتمخطر كالملكة فى ليلة افتتاح! كأنها نعامة صغيرة، كأنها ست غندورة تتمشى افرنجى فى شارع الشانزلزيه! والطيور التى فى الجو ليست غربان أعوذ بالله، الطيور هنا نسور، والنسر فارد جناحه كما لورد عايق يتحنجل فى شوارع بالله، الطيور هنا نسور، والنسر فارد جناحه كما لورد عايق يتحنجل فى شوارع

لندن. وصعور الله عليها، والصقر يعلى ويعلى وله همات يلف في الكون ولا يلقى وليف عدله، يموت من الجوع ولا ينزل على رمات!! والعصافير هنا كناريا، والغربان بغبغانات، وشجر الشوارع مانجه وجوز هند وأناناس! والسما هنا صافية كقلب المؤمن، والطبيعة فشر سويسرا وفشر هولندا! وأنا ماشي على الشاطئ أزحف بالشبشب زنوية. جلبابي السكروته يهفهف رغم أنه لا يوجد هواء، كأنني تاجر رقيق مفلس جربان غشاش يخشى التوغل في الداخل، والصديق العربي من خلفي يضع قصيدة في وصف الطبيعة! ورجل آخر انضم إلى قافلتي، أبيض كما الاوروباوي في زمانه، ملظلظ ولا واحد خواجا جاء يتكسب في افريكيا، عادل شريف. صحفى وبطل تنس ورحالة بحكم عمله في المؤتمر الآسيوي الافريكي، قافلة كفرانة غلبانة ستواصل رحلتها رغم كل شئ على شاطئ غانا...

000

#### .. والجدعنة انهزمت يا ولداه

هاهى افريكيا بعد طول انتظار، وها هو الشعب الافريكى بعد غيبة أطول! ستجد هنا قشرة على وجه الشعب تركها الاستعمار ولكنها قشرة رقيقة أرق من ورق السجاير، ولكن لا تحاول أن تنزعها، الافريكي نفسه سينزعها لك بعد قليل، وعندئذ ستعرف الأفريكي على حقيقته.

طيب أطيب من الطشطوشي، فنان ولا جمال كامل، شهم ولا ابن بلد مصدى أصيل يرمى جتته في النار من أجلك، ويخدمك لا يرجو ثمنا، ويبكي إذا شاهد ميتا في الطريق ويرقص إذا ترامى إلى سمعه نغم يحمله الريح من بعيد.

وصحيح أنه يتكلم الانكليزية ولكن بطريقته ويرتدى الملابس الأفرنجية ولكن على هواه.. البنطلون شورت والقميص مدادل فوق البنطلون وبرنيطة خوص آخر مزاج، وبايب يتدلى من الفم، ولكن هذا الزى فقط لشغل المكاتب، وللمهابرة طول النهار، فاذا جاء الليل، ويا حلاوة الليل في افريكيا، خلع الإفريكي زيه المزيف وارتدى زيه المتمام، بنطلون شورت تمام، وصندل تمام وحرام مزركش ثمين ولا حرام الشيخ مصطفى اسماعيل، حرام يخفي كتفا واحدا والكتف الثاني مكشوف يشبه تمام التمام زى المرحوم غاندى مع فارق واحد ليس في الحرام ولكن في الجسم، جسم الأفريكي كما أسد مربرب في غابة عامرة بالغزلان، كتف الواحد من دول ولا كتف الأفريكي كما أسد مربرب في غابة عامرة بالغزلان، كتف الواحد من دول ولا كتف العرض عرضيين كما قماش المحلة.. العيون تضرب شرار وتضرب رصاص.. العرض عرضيين كما قماش المحلة.. العيون تضرب شرار وتضرب رصاص. الرقبة كما رقبة تمثال نهضة مصر.. الأكف غليظة وسميكة كما شاويش في سبحن مصر! الرجل الأفريكي هو طرزان الحقيقي، ولكن على طيب، يبدو أن الأقوياء دائما طيبون، والأشرار فقط هم الضعفاء، ضعفاء الأجسام أو النفوس، والنتيجة دائما طيبون، والأشريكي هو طرزان الحقيقي وابن لندن الشامخة يبدو معه ليس دائمة واحدة! الأفريكي هو طرزان الحقيقي وابن لندن الشامخة يبدو معه ليس شيتا، ولكنه نسناس، قلبوا الآية أولاد الهرمة، جعلوا طرزان هو الأبيض والأفريكي

هو العدمان الصدمان صاحب المائة علة وعلة! كذابون وغشاشون أولاد الهرمة، أنا أتحداهم جميعا إذا لم يكن الواحد من الأفريكي يفصل من الأوروباوي عشرة! كيف استطاع بتوع أوروبا الصفر العدمانين الدبلانين أن يهزموا عمالقة افريكيا؟ حكمة الله أن بتوع اوروبا عندما هزموا الأفريكان هزموا الجدعنة في نفس اللحظة، قبل هذه العاركة المهببة كانت الجدعنة لها قواعد ولها أصول الراجل يدخل للراجل بالباط، الساعد بالساعد، المشط بالمشط، المقلب بالمقلب، الرأس بالرأس، كان العراك والخناق بالمكشوف وعلى عينك يا تاجر، وكان الراجل الجدع دائما يغلب ودائما ينتصر، ولكن العلم الله يجازيه قلب الموازين وشقلب حال الدنيا! لم تعد الغلبة الراجل الجدع ولكن الراجل المتعلم، وكان بتوع أفريكيا جدعان وبتوع اوروبا متعلمين، وعندما دارت المعركة كان النصر للمتعلمين والهزيمة من نصيب الجدعان، وماذا يفعل راجل جدع طويل وعريض أمام راجل آخر مش جدع ولا مؤاخذة ومعه مسدس في حجم الكف ويقتل مية وألف، ولكن ستر الله أن الموازين لم تنقلب إلى النهاية، فالذي حدث بعد ذلك نستطيع أن نتصوره، فعندما انتقل المسدس من يد الراجل الاصفر الدبلان العدمان المتعلم، إلى يد الراجل الاسمر المتعافى المليان المتعلم، دارت الدوائر على الأصفر العدمان فترك افريكيا وهرب كما أرنب جربان مسلوخ لا يصلح حتى للدبح على ملوخية!

أنا رأيت راجل افريكي في قرية على بعد كام كيلو من اكرا، راجل تمام طوله متران، وعرض صدره كعرض وسطك، وكتفه كرأس أبى الهول، ولابس حرام تمام، ومعاه فلوس تمام، وداخل حفلة فيها كام ولد عدمان هفتان أوروباي بيرقص! الأفريكي الهمام الصنديد كما عنترة العبد جلس يتفرج، ويشرب تمام آخر تمام، لم يهتز ولم يتحرك، وولد هفتان أبيض من كام كأس ترنح وتدروخ، ونهض ثم جلس ثم نهض ثم طرش! منظر مش تمام، ثم تشاجر ورفع كرسى خزران أمتن من كرسى الظايط، والاوروباي الذي كان معه خاف فهرب، ولكن الولد الدايخ رفع الكرسي وهو معه على رأس الافريكي التمام.. وهتفت في أعْماقي مسرورا كنسناس على الشجرة، يا مساء الجمال،

ستصهل القعدة وتحلى، الراجل الأفريكى التمام سيرقع الواد الأوروباى علقة ساخنة وسنتفرج، وعلى الأفريكى التمام مهمة الانتقام من الأوروباى الأصفر العدمان لعشرة أجيال من العذاب! ولكن الافريكى التمام ركن الكرسى على جانب، وساعد الأوروباى على النهوض وابتسم للناس الجالسين كجنتامان وشرب كأسا من الويسكى وسكت فى أمان الله! ولكن الولد الأوروباى العدمان الصدمان أخذته الجلالة أكثر.. نهض من جديد وأتجه نحو الأفريكى التمام يضربه، حكمة الله أنه ساعة القضا يعمى البصر.. لو أنا من الولد الأوروباى وهذا الرجل الأفريكى التمام عليه فلوس للعبد لله لصهينت، لو أنا ماشى فى الطريق ولزقنى هذا الأفريكى على قفاى لابتسمت، لو أنا صاحب هذا الأفريكى التمام لعملت له ألف حساب، الهزار معاه بحساب، والظرف بحساب، لأنه لو جاءيوم وتحاسبت معاه بالتمام، لكان أهون منه يوم الحساب!

المهم، الولد الأوروباوى اندفع يترنح نحو الأفريكى التمام، ورقع يده المصوصة كفرع مكرونة اسباكيتى، وكانت رفعة مهببة، ضربه الراجل الافريكى التمام بمشط رجله فطرحه خارج الحقلة، ما رأيك دام فضلك كل العيال الاوروباويين نهضوا كخيل السباق وهات يا رمح فى أنحاء المكان، أنا نفسى خفت أن يظننى الافريكى التمام أوروباوى من أسبانيا أو بالميت خالص من جزيرة مالطة.. تعرف عملت ايه؟ فشخت بقى كأننى اسماعيل يس، لكى ابدو مبسوطا ومسرورا وآخر مزاج، ولكى يظننى الافريكى التمام مواود على هذا الحبور والانبساط، ولكن أنا نفسى كنت غلطان غاية الغلطان، لأن الرجل الأفريكى الطيب لم يكن يريد أى شر بأى أحدا نهض كما ملك فى حفل تتويج ورقص، وحيا الجميع واعتذر للناس أجمعين ولم يكن فى حاجة إلى أن يعتذر!

من أين تأتى الصحة الحديد ولا سباع الغاب الرجال الأفريكان؟ من أين؟ مع أن الاشاعات الهوليودى تحلف وتقسم وتؤكد أن الأفريكي غلبان ولا بتاع يانصيب، فقير ولا هندى، مريض ولا نزيل في القصر العيني، أنا يا أيها الناس دخلت قرية أفريكي وسط الاحراش مع راجل افريكي طيب اسمه «اصارى» يعرف خمس

كلمات عربي، ازيك ويقشيش، ويا سلام، ومع السلامة، ومش ممكن! الراجل اصارى الطيب كان عسكرى جيش في بلدنا أيام الحرب لعله واحد من الذين لهفت منهم برنيطة أوعجرته كام زلطة على أم رأسه تحت نفق الهرم.. كان هو منذ خمسة وعشرين عاما افريكي صايع وكنت أنا افريكي أصبيع! وعندما نشبت حرب هتلر وموسوليني كان الأخ اصارى في العشرين من عمره، جته ولا حنفي محمود بتاع كابرى، قوى كضبع شبعان في غابات موشى، ولم يكن له في الحرب على رأى مدرس العربى - جمل ولا ناقة .. ولا حتى حمار! ومع ذلك عكمه الانجليز مع عشرين ألف غاني شباب مثله وربطوهم في الحبال، وأخذوهم إلى الشاطئ، وفرزوهم وفنطوهم ولبسوهم عساكر وألحقوهم بجيش الحلفاء! تجارة الرقيق اشتغلت تانى على ودنه ولكن على نمط آخر! زمان كانوا يخطفون الافريكان للشغل وفي القرن العشرين خطفوهم للحرب وزمان باعوهم للتجارة! وانخطف من افريكيا زمن الحرب العالمية الثانية خمسة ملايين راجل عاد منهم للوطن عدة آلاف لا تزيد عن مائة ألف.. يمكن! والباقون ماتوا في الرمال وفي الأدغال وأهلكهم البرد في أوروبا وأكلتهم السحالي في أحراش آسيا .. ولا حمد ولا جميل ولا حول ولا قوة إلا بالله! الأخ العزيز أصارى كان شابا كالوردة عندما اقلعت به سفينة بضاعة جربانة في أمسية صيف من ميناء اكرا إلى الشرق الأوسط، كانت معركة العلمين شغالة، والخواجات الإنجليز مات نصفهم من صهد الصحراء ومات النصف الآخر من صهد الألمان! والعساكر الانجليز مثل التين البرشومي خرعين وممهمطين، وكان لابد من رجالة مثل اصارى ليصكوا الألمان صكا عنيفا! ودخلت الباخرة ذات مساء ميناء الأسكندرية وعليها شحنة عساكر، وحلقت فوقها طيارة إلى ألماني ناصحة هبدت المركب طوربيد ونسفتها وطيرت العساكر الأفريكي اشلاء، ولكن أصارى وعشرات آخرين استطاعوا الإفلات من جحيم الطوربيد وسبحوا حتى الشاطئ، وأقام أياما في مستشفى عسكرى ثم سحبوه إلى كوم حمادة في البحيرة، وكان هناك كامب أفريكي للتدريب وبعد أسابيع قليلة سحبوه من جديد إلى الصحراء، ومعركة العلمين كانت شغالة، عجنة سودة خرج منها أصارى حيا، وخرج فيها الألمان من العلمين، ولكن أصباري لم يتركهم، زحف خلفهم حتى تونس وعبر البحر

إلى إيطاليا وقطع أوروبا كلها حتى دخل برلين! وعندما احتفلوا بالهدنة في برلين عزفوا أناشيد كل الدول المشتركة في النصر إلا نشيد أصارى، لم تكن غانا على الخريطة، ولم يكن أصارى إلا مجرد أفريكي زنجي، يخدم البيوت أو يخدم في الحرب ويأخذ في النهاية حسنة ويتوكل على العزيز الجبار! وتوكل عمنا أصارى إلى مصر ثم نقلوه إلى كامب في الجيزة ليشم الهواء ويتمنجه! ولكن أصاري كان يحب كوم حمادة، تركها صحيح ولكنه ترك قلبه هناك، وهو مسلم من أشانتي وتزوج مسلمة من عرب البحيرة، وانجب منها ولدا، ولكنهم خطفوه مرة أخرى ذات مساء ليشحنوه في مركب بضاعة ليعودوا به إلى أرض الوطن، وفكر اصارى عميقا والمركب واقفة على رصيف اسكندرية، هل يترك الزوجة والطفل في كوم حمادة ويرحل إلى أكرا؟ أم يترك الأهل والضلان في أكرا ويبقى مع الزوجة والطفل في كوم حمادة؟ أصارى رغم التفكير العميق لم يستطع أن يحسم الأمر في النهاية، تحركت المركب وغادرت الرصيف والميناء وبحر الاسكندرية وهو لا يزال يفكر.. وعندما وصل إلى مضيق جبل طارق والمركب طالعة على المحيط الأطلنطي استقر على رأى: لا مانع يرى الأهل والضلان في اكرا ثم سيعود ليعيش مع الزوجة والطفل في مصر! وعندما شاهد اصارى شاطئ غانا بعد طول غياب بكي ولا معددة في ميتم وأنا قتيل المحبة ياجدعان لكين الوطن غالى، لفيت ما خليت بلاد الناس لكين الوطن غالى على رأى يوسف شتا مؤلف ومطرب شعبى! أصارى عاد إلى بلاده وكانت عودته أحسن، لو أن كل الأفريكان الذين خرجوا أيام الحرب استقروا في الخارج لاحتاجت افريكيا إلى حرب عالمية أخرى لكي تتحرر، هؤلاء العيال الشجعان، عساكر افريكيا الذين انسلخوا في فرن الحرب ستقوم على أكتافهم أعنف وأشرف حرب لتحرير القارة! الأفريكي الذي كان محبوسا كالفأر في بلده لا يعرف استراليا من ايطاليا، لف ودار وشاف بلاد الله وخلق الله وحارب وانتصر على رجل أوروباوى آخر، أبيض وملظلظ، ألماني صحيح ولكنه زي الإنجليزي والفرنساوي والبلجيكي وأحسن، على الأقل الألماني هزم الدول جميعا والأفريكي هزمه.. بين الحطام والاشلاء والجثث المتناثرة اكتشف الافريكي الطيب نفسه، وها

هم عدة ألوف من الرجال أبناء افريكيا العظيمة عادوا الى الوطن الأم مدربين مسلحين مقاتلين شافوا الهول وخاضوا حرب الادغال والصحراء والجبال وتعلموا الكفت نفسه، خبرة ما أروعها ستحتاجها أفريكيا في قادم الايام لتتحرر، وهؤلاء الرجال البواسل سيكونون قادة جيوش نكروما وأحمد سيكوتورى ولومومبا وكينياتا ودكتور باندا، ولكن هذا حديث آخر يحتاج إلى شرح طويل، وستعلمون عندئذ كم كانت الحروب شرا وخيرا، نقمة ونعمة، حركة وبركة! المهم الراجل أصارى عسكرى الحرب السابق أخذني بالحضن فأنا من بلد الحبايب، وسحبني من أيدي وفرجني على غانة، من ونييبا على شاطىء البحر في الجنوب، إلى أكسومبو على شاطىء البحر في الشمال، ومن أكرا إلى خماسي في الداخل حيث الاشانتي والكاكاو وغابات الوحوش الكواسر! وفي لفة من دول سحبني من أيدى على قرية أفريكي داخل غابة وعندما وقع بصرى على القرية كدت أبكى، أنا طالب من الله ولا يكتر على الله أن تصبح القرية في بلدى مثل القرية الافريكي .. تذكرت قريتنا قناطر القرنين منوفية، ومعدية جدى الشيخ معوض، وشجرة الجميز التي عند ستى عديلة، وبيت الراجل خميس المخوخ بتاع الترمس، ومكنة طحين سوارس أفندى، والبيوت من الطين مدهونة ومن روث الجاموس مدهوكة، ورائحة تغم القلب وتسد النفس وقرف أزلى وعيال مرضانين هزلانين قرع أكثرهم عمى، يتمنى الواحد منهم أن يهرب من القرية إلى مصر أم الدنيا ليأكل عيش سخن وفول مدمس وطعمية، أحلام لا تتحقق للأكثرية العظمى منهم، فيبقى في القرية ملوما محسورا وعندما يبلغ الأربعين يصبح هضيما عضيما يعنى عضم!! وتراه فتقول له ياجدى، ويموت في الخامسة والأربعين ويكذب عليك فيقول لك أنه رأى هوجة عرابي وموكب افندينا اسماعيل والبنت السنيورة ملكة فرنسا!

القرية الأفريكى ياهوه وسط الأحراش فى منطقة مفتوحة، البيوت أكواخ تصميم المهندس الأفريكى العبقرى الذى تلقى العلم فى أدغال أفريكيا، علمته الطبيعة وألهمته الحق فلم يشيد بيوتا كعلب السلمون ولم يصنع قرية كمستشفى أم المصرين! البيوت على حسب الجو، والبناء ليس مجرد طوبة على طوبة، ولا مونة

وزلط وأسمنت، ولكن البناء قطعة من النفس إن فسيدت القطعة فسيد الأصيل، والبناء تاريخك وأصلك وأنت تأخذ من المبنى وتعطيه، وكل بلد ولها سلو كما تقول أمى، وسلو افريكيا هو الاكواخ .. ولكن المهندس الاوروباوي يريد أن يخرب النفس الأفريكي، في المدن أقام لهم مباني ولا هيلتون، أدوار بعضها فوق بعض كأنها سراير بحارة في مركب جاز! ولكن الأفريكي الأصبيل في الغابة رفض أن يتأورب! الكوخ قطعة من الفن الرفيع، تدخله في عز الحر فتشعر انك على ساحل الريفيرا، وتدخله في عز البرد فتشعر أنك في أفريكيا وتدخله ساعة المطر فلا تسمع إلا عزف الماء على سقف الكوخ لأن المهندس الأفريكي العبقري صمم الكوخ حسب الجو، جدران الكوخ من الليف، وعمدانه من شجر جوز الهند، وسقفه من الخرزان البامبو، مقوس حتى ينزلق المطر عليه والفرش من جلد الحيوان وفي أيام الصيف الحارة لا ينام الأفريكي فيه، يفرش جلد غزال ناعم يجلب الطراوة اللازمة وينام في ساحة القرية، الكل ينام هناك، وفي ليالي الشتاء يفرش الأفريكي جلد فهد أو جلد نمر وينام داخل الكوخ ويتقلب! وبين الكوخ والكوخ عشرة أمتار وهو معرض للشمس والهواء من كل جانب، والقرية كلها دائرية وحدائقية يعنى كلها حدائق. والعيال كما أولاد الدبة، عرايا كما ولدتهم أمهاتهم، سمان كما البط المزغط، لطاف كما النجوم الزاهرة! إذا جاعوا فالموز على قفا من يشيل، الموزة كما الفقوسة في بلدنا، والمانجة على الشجر حايرة تطلب الأكال! وجوز هند يأكل ويشرب ويحمد الباري المتعال والعيل اللي في اللفة يستطيع أن يصطاد أرنب، والواد الصبي يصطاد غزالا، والواد الفتى يصطاد جاموسة يذبحها ويسلخها ويأكل فيها كما أيونا الغول!

الصحة إذن عال ويمب والحمد الله، والطعام وفير وكثير وكله دسم وزفر على رأى ستى .. والطبيعة مفتوحة والوزة قبل الفرح مدبوحة على رأى عمنا الكبير بيرم التونسى!

فى هذه القرية أنا رأيت العجب، بنت بيضة كما الحليب، مختصرة ولا السنيورة الحلوة، شعرها أصفر ولكن مجعد! شفايفها سمينة وبضّة، عيونها كما عيون

الغزالة الحلوة! والبنت معها سيارة، ولها كوخ، وعندها ضيعة ولكنها مع ذلك صايعة وضايعة، مزجورة مهجورة من الافريكان انها بذرة فاسدة تركها راجل أوروباوى تزوج من سيدة افريكية تزوجها وماتت ومات هو الآخر بعد الاستقلال، ولكن البنت البيضة فضلت الحياة في القرية، معها ستها تمام كستنا الغولة، وهي وستها تعيش في كوخ واحد، البنت كانت في اسكتلندا مع ستها الأخرى، ستها الأخرى تعيش في جلاسجو، بيضة كما الشمع، مربربة كرغيف عيش قمح روسي، عيونها زرقاء كما المحيط، ولكن البنت الأفريكية حنت إلى الأرض التي قفزت من بطن أمها عليها فعادت إلى أفريكيا، عادت لا هي أفريكية ولا هي اسكتلندية ولكن بزرميت وظيط وحاجة لا تسر انجليزي عدو ولا أفريكي حبيب،

والبنت لها مشكلة، المرأة فى افريكيا محترمة ومقدسة، هى أصل القبيلة وهى أصل الحياة، والواد يرث خاله ولا يرث أباه، والمرأة تضرج للعمل والرجل يجلس مجعبز فى الغابة، وإذا كان الاقتصاد هو محرك التاريخ عند ماركس فالمرأة هى محركة التاريخ فى بلاد الافريكان!

المرأة هي الفاية وهي النهاية وهي البداية وهي المصير! ولكن بنت افريكيا الخليط محتقرة ومهانة.. انها تشعر بأنها أقل من امرأة.. بأنها رجل. وشي تريد أن تكون امرأة. العيال الافريكان يشتهونها ولكن لا يتزوجونها ولأنهم اخذوا منها موقف عدائي فقد أخذت هي الأخرى نفس الموقف. وماداموا يشتهونها فستمنع نفسها عليهم، ولكن بنت المجنونة \_ ستمنح نفسها لكل الرجال الآخرين.. ويشرط أن يكون رجلا أبيض. وعندما هبطت القرية ذات عصرية طرية كانت البنت هناك تحت شجرة جوز هند تشرب بيرتها وأحزانها.. وفي النسيم العليل بكت واشتكت وفضفضت بالكثير.. أزاحت عن نفسها الأحزان وألقتها فوق رأسي، أنا الحزين ابن الحزينة أصبحت مخزن للأحزان! بعد خمس سنوات من الوحدة أصبحت (ميوريال) مومس ولكن بالمزاج وهي الآن تنتقل من كوخ رجل أبيض إلى كوخ رجل أبيض في وضح النهار. فاذا عز الرجل الأبيض، انتقلت ميوريال من كوخ رجل أبيض في وضح النهار. فاذا عز الرجل الأبيض، انتقلت ميوريال من كوخ رجل أسود إلى كوخ أسود ولكن في الظلام! عيشة مهببة ومغبرة ولكن هكذا كتب

على ميوريال أن تدفع الدين الذى لقيته أفريكيا على يد أقارب نصفها الأبيض وعندما حان وقت الرحيل من القرية الافريكي الحلوة خرجت ميوريال تودعنا مزهوة فنحن على أية حال بيض وإن كنا في بياض عجين الردة! وعند باب القرية الأفريكي امسكت البنت بجلبابي السكروتة تكاد تمنعني من الضروج، البنت المسكينة تحلم كأنها ممثلة في فيلم من انتاج هوليود! وعندما سحبت هراديبي منها ووليت فرارا من وجهها وقفت على تل قريب تلوح لنا في جنون كأنها بقايا مركب غرقانة في جزيرة ونحن في مركب انقاذ تمخر البحر من بعيد!

ميوريال المسكينة، يا بنت أوروبا القاتلة ويا بنت أفريكيا الضحية، الله يتولانا جميعا برحمته والله معها ومعنا وإياكم...

## أميرة .. ولكن في المنام..

إذا كان الإنسان حيوانا ناطقا، ففي بلاد الافريكان الإنسان حيوان راقص. الرقص هناك على «البهلي» وعلى عينك يا تاجر واللي ما يتفرج يشوف. الراديو يرقص كثيرا ويتكلم قليلا، والأخبار هناك على فترات بعيدة والكلام بحساب. وتمثيلية واحدة فقط في اليوم ثم الموسيقي الراقصة على ودنه، وحتى التمثيلية الواحدة بطلها راقص وغلبان وصدمان وواقع في حب رقاصة، وليس الانسان وحده هو الذي يرقص، كل شئ هناك يرقص حتى الشجر والبيوت, فعندما تهب الريح من المحيط الأطلسي على الساحل تتراقص أشجار جوز الهند الجميلة الرشيقة فتبدو وكأنها بنت حلوة شعرها منكوش! وبيوت الساحل كلها أكواخ، وهي الأخرى ترقص عندما تهب الريح فيخيل إليك أن ساحل غانا كله حاضر في حفلة راقصة ليس لها مثيل. وفي الليل يتحول ساحل غانا كله إلى فرقة موسيقية تصدر راقصة ليس لها مثيل. وفي الليل يتحول ساحل غانا كله إلى فرقة موسيقية تصدر ألحانا غاية في الغرابة وغاية في الارعاب. ملايين من الضيفادع وكل ضيفدعة وضفدع في حجم القطة، وهات يا شخر ويا نخر وبصوت أعوذ بالرحمن الرحيم!

ولكن الغريب أنها متناسقة يضمها إطار من الهارموني، وتسمع قطعا موسيقية غاية في الحلاوة والجمال وكأنها الفرقة الضفدعية بقيادة أحمد فؤاد ضفدع!

كنت فى شارع مرة أسأل عن مكان واتجهت الى شاب مهيب المنظر كأنه ضابط فى جيش هانيبال، له لحية ولا لحية ثائر من كوبا، محترم ولا البابا بيوس، وعندما بدا يجيب على سؤالى، انبعثت الموسيقى فجأة من جهاز راديو قريب فأهملنى وأهمل سؤالى ونزل رقص يا ميت ندامة كأنه جعان جوع الإبل لم يذق رقصا منذ عام.

وفى وينيبا أجمل وأحلى قرية على الشاطىء الغربى لافريكيا رأيت عمالا فى عز الحر ، عرايا كأنهم على بلاج، والشغل داير والرقص داير فى نفس الوقت، ورئيس العمال ماسك لهم الواحدة، والدق على الحجر متناسق متجانس يعزف نغما

غاية في الحلاوة والهداوة والجمال ، رئيس العمال ـ كما عرفت ـ ليس أحسنهم عملا ولكن أحسنهم رقصا، وهم بدونه لا يعملون. والصوت كما صوت الصعايدة الجدعان أبناء بلدى، أتمنى على الله أن تسافر إلى أفريكيا بعثة فنون شعبية وستكشف العجب العجاب، ذات صباح جميل استيقظت من نومي على أصوات هادرة صادرة من قلب الغابة . كان اليوم عيد في وينيبا . وفي هذا العيد يعود الافريكي إلى طبيعته. يخلع ملابسه ويرتدي ملابس الأجداد، وسترى في المهرجان نفس المناظر التي تصورها هوليود على أنها أفريكيا اليوم. الوجوه المخططة بأبيض وأحمر، والعظم الذي على المنخار، والريش المدكوك في الشعر، والملابس جلد غزال وجلد حمار، والحراب عليها جماجم وعليها جثث طيور! مناظر هوليود الكذابة ليست إلا ذكري يحتفل بها الافريكيون مرة كل عام، المهم أنني استيقظت ذات صباح جميل على أصوات هادرة صادرة من قلب الغابة، وانخلع قلبي وأسرعت دقاته لما سمعت. أقسم لكم وأحلف بكل كتاب أن الصوت شدني إلى القاهرة وإلى الجامع الأزهر صباح يوم العيد الكبير، نفس التراتيل. نفس الأنغام، كلكم، لابد تعرفونها، وكلكم لابد تحفظونها «الله أكبر كبيرا، والحمد لله بكرة وأصبيلا، لا إله إلا الله، صدق وعده، ونصبر عبده، وهزم الاحزاب وحده». الكلام طبعا مختلف، والمعنى طبعا يختلف، ولكن النغم واحد، والصوت يتردد في أرجاء الغابة، ورجع الصوت يرتعش في جو القرية، كما تنداح مياه بحيرة سقط فيها حجر كبير! أغرب شي على هذه الأرض أن البشر لايختلفون كثيراً كلهم من آدم وأدم من تراب، الاختلافات بسيطة ويسيرة وغير ذات وزن كبير. ولكن بعض البشر استغل الفرصة فلهف استيازات بسبب هذه الفروق، البعض خطفوا السود وباعبوهم في المزاد، وخطفوهم وصيدروهم لوش المدفع في الحرب، وخطفوهم وأخذوهم إلى بلادهم، ليصبح البيض سادة والسود كما جرابيع الصحراء! أي فرق بين الأسود والأبيض إلا كما الفرق بين المرور على الشمال في انجلترا وعلى اليمين في مصر؟ هكذا سألت العبد لله البنت القمحية الشقية مارسيل في حفل راقص كبير في أكرا. وأنت لا تلتقي بالشعب الافريكي ولا تعرفه إلا في حفلة رقص، والرقص هناك ليس حفلة واكنه شئ مقدس، ولأنه شئ مقدس فله قواعد وله أصول وله مواعيد كما الصيلاة، لا تتأخر دقيقة ولا تتقدم لحظات! يوم السبت بعد المغرب تتوقف الحياة كلها ليبدأ الرقص، والذي لا يرقص في غانا كالذي لا يصوم رمضان في مصر. قد يوجد من لا يحسن الرقص ولكنه لا يجرؤ على الاعتراف. حتى السؤال نفسه إذا وجهته إلى إنسان منهم فهو عيب لا يليق! وتذكرة الدخول إلى المرقص بجنيه أخضر مقرقش كما السميط الطازة.. هذا إذا كان الراقص وحده، أما إذا كان الراقص معه بنت ترقص فالدخول بنصف الأجر... ذلك أن المجمع الافريكي مجتمع متحضر فشر مجتمعات اوروبا، ولا تستطيع أبدا أن تجد شلة رجالة بشوارب مع بعض، أو شلة نسوان بكعوب عالية مع بعض، الرجل والمرأة جنبا إلى جنب، في الغابة، وفي المصنع، وفي المكتب، وفي الرقص.

والبنت مارسيل افريكية صميمة، بنت بلد ومثقفة، وحلوة كما حبة مانجه عويس، لونها كما لون ثمر الدوم، جسمها كما الاستك، شعرها أكرت صحيح ولكن مرفوع إلى أعلى، آخر موضة وآخر مزاج، ظلت ترقص مطهومة لمدة ساعة، لو حصان سبق يجاريها لطب ميت من شدة الرهقان، والبنت مارسيل الله صلى ع النبى صحيحة البدن كما مهرة مرتاحة وشبعانة في يوم مهرجان! ومع ذلك فحياتها كانت أشقى من حياة العبد لله، أبوها مات وهي على عتبة المدرسة الثانوية، وأمها هي الأخرى آثرت الرحيل إلى دار البقاء بعد زوجها بثلاثة أعوام،

واحتارت مارسيل واحتار دليلها، ثم خرجت من المدرسة إلى الشارع، وسرحت فى أكرا بموز مشوى، وحكمة الله أن الموز هناك ينشوى كما نشوى الذرة على شارع الكورنيش! وكانت غانا تغلى كلها وقتئذ وتشتعل بالنار. الثورة تشمل الفابات والجبال والوديان، ومارسيل تسرح وراء الرغيف وتطفح الكوتة من أجل اقمة العيش. ولكن الشقاء لم يمنع مارسيل من الانتظام فى صفوف الثورة ولم تمنع الثورة مارسيل من العودة إلى المدرسة.

هكذا أصبحت مارسيل ثائرة وتاجرة وتلميذة... ولكن مارسيل استطاعت أن تصنع كل هذا، وأن تجمع بين التجارة والثورة والمدرسة في آن واحد، ثم قدر لها فجأة أن ترتاح، مات خالها وكان على شئ من اليسار. وبالنقود القليلة التى ورثتها أصبحت مارسيل صاحبة دكان فى «الكنجزاوى» وتفرغت للمدرسة وتركت الدكان الشقيق كان يصغرها بأعوام. وتخرجت مارسيل من الجامعة، وسافرت إلى انجلترا وتخرجت من جامعة لندن وعادت لتملأ الحياة ضجيجا وعجيجا وأملا بغير حدود البنت القمحية الشقية مارسيل الجميلة لم تتزوج بعد... مع أن الرجالة في افريقيا على قفا من يشيل! وأى رجل هذا الذي يرفض أن يشيل مارسيل على أم رأسه؟ ولكن لسبب غريب مارسيل لا تريد أن تتزوج. كانت دائما تخشى الزواج، لأن الزواج يعقبه عيال، وقد يجئ الموت، وعندئذ يا ميت ندامة على العيال وعلى اللي خلفهم!

هكذا حدث لمارسيل في سالف الأيام، وهي تدرك طعم الشقاء وتعرف مذاق الضياع، ولذلك فهي لا تريد أن تطعمه لمخلوقات في علم الغيب. وهي تعتقد أن وجودهم دائما في الغيب خير لهم وأبقى! على أية حال، وعلى كل حال، مارسيل الشقية القمحية التي تعمل في النهار وترقص في الليل، وجه حلو من وجوه افريكيا، وجه صلب رغم التقاطيع الجميلة، وقلب شجاع رغم الرقة والحنان، لهطة بسبوسة ما أحلاها وما أعرض وأعمق حياتها! ولكن ما أبعد الفرق بين مارسيل وكمفورت، وكمفورت كلمة في القاموس الانجليزي معناها المريحة. التقيت بالست المريحة إياها في حفلة رقص. جالسة على الكرسي رجل على رجل ومعنزة كما شيخ غفر متعين حديثا!.. وجهها بزرميظ، لا هو أفريكي ولا هو جريكي ولا هو أي شيئ.. عيون أشهد وأختم وأبصم أنها ولا عيون البقر. عيون تضرب شرار وتضرب رصاص، عيون آمرة كاسرة ولا عيون ملك مجنون علي قبيلة آخر تعب! ومناخير زي الكوز ولكن فيها شئ. وشفايف... لا، ليست شفايف ولكن شفاتير، وكل شفتورة وشفتورة كما العيش الشمسي بتاع زمان! وشعر كما شوك نابت شيطاني في رأس صلعاء! وجسم.. سبحان العاطي الخلاق، مفصص، معضل، مدكوك، موزون، أخر ظبط وآخر تمام.

والبنت كمفورت ترطن بالانجليزي وبطريقة بتوع لندن تمام. وملابسها ليست

على ما يرام، ملابس تكشف أكثر مما تخفى، والبنت نفسها لا تعرف الفرق بين التحرر والانحلال. البنت جاهلة وقوية، وعينها غليظة كما كانت تقول ستى فى سالف الزمان! وعند الرقص رقصت ولا فراشة، ودكت الأرض ولا حصان، وداخ الذى رقص معها ولم يصبها أى شئ من الدوخان!

البنت جالسة مشمأنطة قرفانة تحتاج إلى غلق لمون بنزهير، أو غلق حامض على رأى اخوانا في لبنان!

البنت أمها أميرة - هكذا قالت - وهي بالتالي أميرة، ولكن التطور الكاسح في أفريكيا اليوم بطط تحت رجليه كل الكلام الفارغ الذي كان محترما ومقدسا أيام زمان! وأكم امراء كانوا في افريكيا زمان، أكم ملوك كانوا في الأيام الخوالي، كل واحد كان صايع وضايع كابس على أنفاس قبيلة داخل الغابة وعامل أميرا كل صعلوك مهتوك راكب على أعناق حفنة من الناس وعامل ملك الملوك! البنت لا تزال تعيش في الماضي، ولذلك فهي تحتقر افريكيا من أعماقها. هي ليست افريكية الا بالمولد، ولكنها تعيش في لندن من زمان، سألتها في أي مكان في لندن كانت تعيش؟ لم تستطع أن تجيب على السؤال، فزاغت وقالت.. في السكتلندا والعبد لله لم يذهب إلى اسكتلندا، ولذلك صدقت العناوين التي ذكرتها. كذابة هي قطعا ومهروشة الدماغ وأميرة.. ولكن في المنام! وهي نجمة مشهورة في اسكتلندا، الصحف تنشر صورها وتنشر أخبارها، ويتردد اسمها في الراديو في نشرات الاخبار، وهي تعمل فنانة في بلاد الانجليز، وأكرا لا تعجبها لأنها قرية، وأفريكيا ليست على مزاجها، والفن كله والعالم كله والنعيم كله يا قلبي.. في بلاد الانجليز!

سألتنى عن مصر باستعلاء، هل فيها تماسيح؟ هل تعيشون في الصحراء؟ وتحسست ـ لا مؤاخذة ـ مداسى لينوب عنى في الجواب!

راقبت البنت المعنزة كثيرا وفى كل مرة كان يزداد ايمانى بأن صواميل مخها مفكوكة ومسامير عقلها محلولة، وكل أبراج التفكير فى رأسها ذهبت مع الريح!

سألت مارسيل عن كمفورت فكشفت لي عن سرها، البنت إياها صايعة بنت صايعة ولكنها بالنسبة لبنات أفريكيا حلوة بلا جدال! اشتغلت في أكرا خدامة عند واحد اسكتلندى مهروش الدماغ، عوج رأسها فعوجت مشيتها. أصبحت معنزة كما الغراب. وعندما دقت طبول الثورة في أفريقيا سحبها الاسكتلندي معه إلى هناك. وأن تكون البنت خدامة في اكرا شئ معقول، ولكن في اسكتلندا يصبح الأمر... يا حفيظ! وتعرفت البنت المهروشة إلى ولد من جاميكا كما الواد بتاع كريستين كيلر.. معه مطوة مفتوحة على الدوام، وعنده ملهى ليلى في بدروم تحت الأرض، تجتمع فيه كل مساء عصابة من الصبيع والانطاع! وسحب الولد الجاميكاوي البنت من بيت أسيادها إلى الملهى الليلي وهات يارقص كل مساء. ومضى عام وتصورت البنت نفسها رقاصة ولا جوزفين بيكر في زمانها! أخذت تتمرد وتتمرد ثم هجرت الملهي واسكتلندا كلها وذهبت إلى لندن تبحث عن عمل في حي سوهو الشهير! ورحب الجميع بها كخدامة ولكن ليس كرقاصة. ولما انقفلت جميع السكك في وشها، هجرت لندن وعادت إلى أكرا تبحث عن مكانة تحت الشمس وليس عن مكان! مؤهلاتها كلها نظرة ازدراء لكل ما هو أفريكي، ولسان معووج يرطن كما انجليزي مواود في برمنجهام، مشمأنطة ومعنزة وجاهلة أجهل من حمار. فلما فشلت في أكرا اخترعت حكاية الأميرة، وراحت تتردد كل مساء على المراقص تبحث عن واحد غشيم مستعد التصديق كل شيئ.. من أول سمو الأميرة إلى الفنانة الكبيرة صاحبة الصبيت الذائع عبر البحار! وهي في كل ليلة تجد رجلا يصدقها أثناء الظلام، وفي شمس النهار يكتشف انها أكذب من مسيلمة، وتكتشف هي أنه أمكر من ثعلب غيطان المنوفية، وهكذا تمضى الحياة في أكرا الليل كله في المراقص، والنهار بطوله في الفراش، ولقد كانت كمفورت في البداية امرأة صايعة فأصبحت امرأة دايرة، وستظل تدور حتى تسقط من فرط الإعياء!

كمفورت الصايعة الدايرة ليست وجها من وجوه أفريكيا ولكنها جزء من قفاها! والبنت كمفورت ليست حالة شاذة في افريكيا، ولكنها مخلفات الحكم الأجنبي هناك. مضى الاستعمار خارج أفريكيا وترك بصماته على وجه الحياة، أنا شفت

بنت اسمها أودري عاشت فعلا في لندن ١٧ سنة. هل تعرف العيال الصبيع بتوع زمان في مصر؟ أبناء الناس المتريشين المليانين الذين كانوا يسافرون كل عام للاستشفاء والعلاج، والذي يذهب الواحد فيهم شهرا واحدا إلى فرنسا ليعود ببرنيطة وبايب وصنوت مسلوخ كما صرصار يصنوصنو في الظلام؟! هل تعرف أثرياء الحرب، الذين استولوا على غنائم من الجيش الانجليزي أكثر مائة مرة من الغنائم التي استولى عليها الألمان؟ هل تذكر تجارة الخردة والكارتة والازايز الفاضية ومتعهدى اللحوم والبيض والعيش للمعسكرات؟ أنا أعرف واحدا منهم كان يسكن في حارتنا، وهي حارة متواضعة الناس فيها إذا أرادوا شم الهوا طلعوا فوق السطوح لأنه ليس فيها بلكونات! هذا الرجل الغلبان مثل حالى عندما نشبت الحرب اشتغل متعهد كارتة، وبالعربي الفصيح اشتغل متعهد زبالة في المعسكرات. بعد سنوات أصبح الواد ابن حارتنا راجل غنى تمام، خلع الجلابية والشبشب وارتدى بدلة وقميص حرير وكرافتة انجليزي آخر طراز. حكاية الرجل هينة ولكن حكاية مراته هي الحكاية اللي عليها القصد والنية، مراته أم ملاية لف وشبشب زحافي، وقمطة على الجبين، وكام عيل مسلوع معلول ماسكين في طرف الملاية حتى لا تهرب الأم منهم وتزوغ. المرأة إياها خلعت هذا كله، واشترت فستان موضة، ودهكت وشها جير، ودهنت شفايفها أحمر قوطة، وكانت تدخل حارتنا تقول للستات أنا مستأسفة بدلا من عواف! ولم يكن أحد في الحارة يدري لماذا هي مستأسفة، ولماذا تدهن نفسها بكل هذه الألوان حتى كأنها أراجون يتفرج عليه العيال!

الست أم ابراهيم هذه، هى الخالق الناطق الست أودرى الافريكية التى التقيت معها ذات مساء فى بيت أنيق على الساحل الغربى فى افريكيا، الست أودرى عاشت ١٧ عاما فى لندن صحيح، جرسونة فى محل أكل وشرب على رأى شندى فنان بلدنا، وفى لندن التقت برجل افريكى طيب كان يطلب العلم هناك. أحبت أودرى فى الرجل علمه، وأحب الرجل الطيب فى أودرى طريقة إعدادها للطعام، وتزوجا وعادا إلى أفريكا. الرجل مثقف فعلا وطيب فعلا وابن حلال مصفى،

والست أودرى لا تريد أن تنسى الـ١٧ عاما في لندن.. شكلها لا يفترق كثيرا عن شكل العبد لله، أقصد أننى أحلى وأجمل، ومع ذلك فالبنطلون محزق على العظام، وجهها \_ استغفر الله \_ كصفيحة قديمة مطبقة من كل ناحية، ومع ذلك فالبلوزة تكاد تكشف ليس عن أكتافها ولكن عن بطنها، والست أودرى عندها عربية وهي تسوق، مرتب زوجها الطيب ضبائع على البنزين والويسكي والبناطيل، ولأن زوجها واقع في دباديبها حتى صلعته فقد آثر أن يستلف. والسلف تلف والرد خسارة، وهات يا سلف حتى صار أشهر سليف في بلاد الافريكان، ولما انسدت أمامه سبل السلف تحول من سليف إلى نصاب. كتب شيكات بلا رصيد، وباع أرضا وهمية، واتسعت أعماله أكثر فأصبح يصدر لتجار في الخارج بضاعة في الخيال، وانكشف الرجل الطيب في النهاية ودخل السجن. وقضى في السجن شهورا طويلة ثم خرج ليجد كل شئ على ما يرام. البيت مفتوح وعامر، وحساب النور مدفوع، والسيارة أصبحت أكبر وبنزينها أصبح أكثر، شئ واحد تغير في البيت، لم تعد الست حرمه وحدها أصبح لديها عدد من الصديقات على كل لون، وعليهم عدد آخر من الأصدقاء من كل ملة! وغطرش الزوج وصبهين، فالأكل والحمد له موجود. فراخ فى حجم العجل البتلو، وحمام كما النسور، والويسكى بالصندوق، والفلوس كما القمح في موسم الحصاد، وهكذا تحول الرجل الطيب إلى رجل طيع، ولقد تعرفت على أودرى بالصدفة، وكانت نظرة فابتسام فسلام فرغى أزلى، فهي أيضا حريفة كلام وزكريا الحجاوى بالنسبة لها مجرد مبتدئ ناشئ يستحق الجلد على ظهره! والبنت قبيحة وسليطة واسانها كما الكرباج، كنا على ساحل المحيط هربا من لهاليب النار، المحيط نفسه حران وعرقان، وحكمة الله إن كل النساء على الشاطئ عواجيز نكاريش وأوحش من العبد لله ويقرفوا الكلب الجربان! هؤلاء هم نساء الطبقة الهاى لايف وهي الطبقة التي اغتنت وتريشت بعون الاستعمار، تحويش العمر كله نازلين فيه بعزقة على البطالة والراحة وشياطئ المحيط، الست أودري رغم الوحاشة والعظام النخرة كانت تبدوجميلة وسطهذه الباقة من البقر الهولندى السمان! ولكن أكون كذوبا ابن كذوبون لوقلت لكم أن كل النساء كانوا في حجم

سيد قشطة، وحشين كما شيتا في أفلام طرزان، فجأة هبت علينا حسناء كما الحربة المسنونة، جسمها مشدود كما الغربال، المايوه في حجم منديل اليد، وكل شئ ظاهر وواضح وعلى عينك يا غلبان! سبحان الله، جسم الست فن ولا فن الالحان، الست كما قطعة موسيقية من وضع شتراوس والست الطعمة تدرك أنها طعمة فتمشى تتقصع كما التختروان، ليس على الجلد كله خدشة ولا هبشة ولا لطشة. كأنها مصنوعة من باركيه أسود غاية في النعومة واللمعان. كأنها عربية إنسىيابية مضروبة بدوكو أسود شغل بلده آخر طلاوة وحلاوة وجمال. قطعة لحم فقط أعلى الذراع مكان التطعيم بارزة قليلا في الجلد كله.. ولكنها ليست منهوشة ولكنها مختومة فقط، كأنها فخذة بتلوخارجة من السلخانة وعليها ختم الدكتور، ورأت أودرى الخبيرة اننى أنظر وأدقق وأكاد اخترق بنظراتي التي كالرصاص حتى الجلد والعظام! ودعتنى السيدة أودرى إلى البيت ولبيت عملا بالقول المأثور: إذا دعيتم فاستجيبوا، ودخل علينا شحط جبلي سلم وجلس والست أودري لا تكف عن الكلام المكشوف، وبعد ساعة من الهزار قدمتني للشحط الجبلي، وقدمت الشحط البلدي للعبد الغلبان، ووقع قلبي في ركبي، فالشحط اياه جوز الست أودري وسبعها المغوار، وهتفت في أعماقي يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، فلو أن هذا الشحط البلدي اياه لهفني زغدة ولو على سبيل الهزار فحتما سيكون قبري هناك! والست أودرى الله يخيبها لم تسكت ولم تكف عن الكلام إياه، العكس هو الذي حدث، تمادت وتبجحت، والبنت والحق أقول مثقفة من منبع خاص، عندها مكتبة صحيح، وفيها كتب صحيح، ولكنها كلها من مدرسة رجوع الشيخ إلى صباه، وكتب الثقافة الرفيعة قوى من صنف جيمس بوند واجاثاكريستي، وكل حكاياتها تدور وتلف حول الفيس بريسلي والخنافس، وهي دائما تستشهد بلندن، ولندن يرد ذكرها على لسانها بسرعة مائة مرة في الدقيقة. الجوهنا فظيع، ولكن... اوه.. ما أجمل جو لندن، وأنا أسفة لأن الشاى ليس جيدا كما ترى، كم أتوق إلى رشفة شاى في أحد مقاهي شلسي، وهذه الكراسي غير مريحة.. كم هي مريحة كراسي لندن.. وليلة أعتم من ليالي الحرب هي التي سهرت فيها مع أودري، متكلفة ولا كلبة

يزيد، متعجرفة ولا تركى فلسان، كذابة ولا راديو إسرائيل، طماعة ولا يهودى فى البندقية..

وألقيت نظرة على الحاضرين فاذا بهم جميعا قرفانين آخر القرف وأغلبهم نام واستراح، فلما رأيت النوم في الناس فاشيا، تناومت حتى قيل إنى نائم، وعندما استأذنت في الخروج، اسرعت تلهث ورائي ببلوزتها المكشوفة وبنطلونها المحزق.. وكتمت في صدري ضحكة فقد كانت شديدة الشبهة بالبنات اللواتي يأكلن نارا في شوارع القاهرة. ولوربنا رزقني بواحدة من نوع أودري لسرحت بها في الشوارع أنا ألعب الهيلاهوب وهي تأكل نارا وسنجمع عندئذ ثروة لا بأس بها، لو نطوف الحوارى أنا والست أودرى بمنظرها وبنطلونها ندعو العيال إلى الفرجة على فيلم طعنة في الظلام تأليف وتخريج وتفريج عمر عبد العزيز فلابد أننا سنتعشى وننام حامدين شاكرين الله! الست أودرى كانت تلهث ورائى لغرض، ولم يكن الغرض غير شريف لا سمح الله، ولكن لغرض شريف خالص، سألتنى الست أودرى ، هل أجد معك عملة صبعية؟ قلت ، والحمد لله ، ولا سهلة! . وفشخت بقها فبدت كسحلية تضحك، وقالت، مش معقول، سائح مثلك ليس معه نقود! قلت لها سيدتى، أنا لست سائح، أنا واقع وحكايتي تشيب الطفل الرضيع قالت، احكيلي أرجوك، أنا أهوى الحكايات الغريبة، عادة تعلمتها منذ كنت في لندن. أنت لا تعرف كم أنا أعشق لندن، عندما رأيت لندن أول مرة أحسست أنني أعرفها من قبل، راودني اعتقاد بأننى ولدت فيها من قبل ثم مت، ثم بعثت بعد ذلك في افريكيا، صدقني، أنا أكره افريكيا، ولكن عزائي الوحيد أنني أعيش على أمل أن نهاجر من هنا إلى لندن في

الست أودرى الناشفة الحاشفة نموذج مضحك ستجده كثيرا فى افريكيا، حيث كانت السيادة والقيادة يوما ما للرجل الابيض الملظلظ كما الفطير. كان القانون السائد عن الرجل الافريكى لا يصلح للحكم، الرجل الافريكى للشغل والأبيض للإدارة والإمارة والسلطان العظيم، وناس ياما صدقوا أسطورة الرجل الأبيض، ويوم الاستقلال ياما فقد ناس عقولهم. هل هذا صحيح؟ هل انتهت دولة الرجل

الأبيض؟ ولكنهم عاشوا على أمل أن كل شئ سينهار وسيعود كل شئ إلى ما كان عليه.. فلما مضت سنوات وسنوات وكل شئ ينمو ويزداد في الاتجاه الجديد، انهار هؤلاء تماماً، بعضهم انتحر، وبعضهم انهطر في عقله فصار مثل أودرى المفقعة المبقعة.. لا تملك إلا أن تهذى بكلام فارغ كثير،

ولأننا فى افريكيا، ولأن الصراع لا يزال على ودنه بين القديم والجديد، والحرب شغالة بين التحفظ والتحرر فسنجد على سطح الحياة، نماذج حقيرة ونماذج عظيمة .. نماذج حقيرة تركها الخواجات، نتاج سنوات الذل الطويلة، ونماذج عظيمة دفع بها الشعب على السطوح، نتاج سنوات الثورة العامرة بالكفاح، ويا صلاة الزين على النماذج التى سنعرضها عليكم بإذن واحد أحد قهار.

## الفنان والعبيط والشيخ على في افريكيا

سيكون كل شئ على ما يرام باذن الله، فنحن على شاطئ أفريكيا، والدار أمان، ونحن افريكان على أية حال، أجدادنا كانوا هنا، وبعض الناس الذين سنلقاهم في الطريق، كانوا عندنا، العسكري الأفريكي أصاري، وسي محمد، ولا أعرف له اسما آخر، ولكنه افريكي كان يعيش في شبرا، وخريج الكلية الحربية في مصر، ومتزوج مصرية تعيش معه على شاطئ وينيبا وفي حديقة دارها الآن تجارب على زراعة الملوخية..

وفى بيت سى محمد تشرب شاى آخر ألسطة وتأكل لمون مخلل بعصفر آخر مزاج، وعيش مشقق مفقع ملدن ـ بتشديد الدال ـ ويسألك سى محمد عن دوران شبرا، وقهوة جنة شبرا ومخزن الترماى، والراجل بتاع لحمة الراس الذى فى عابدين، ثم يطلب منك فى النهاية سيجارة بلمونت بفلة. السيجارة البلمونت كأنها ماء النيل، من يشربها مرة لابد أن يطلبها مرة أخرى!

وسى محمد مصرى المزاج والغرام والقعدة، ويا حلاوة على المصرى النزيه ليس له مثيل على ظهر الكرة الأرضية والنزاهة في قاموس أولاد البلد لها معنى آخر غير الذي في قاموس الفايروزبادي،،

يقول أولاد البلد الطيبين الحدقين ألاجة .. فلان نزيه فى أكله .. ونزيه فى لبسه ، ونزيه فى لبسه ، ونزيه فى عيشته ، النزاهة هنا تعنى مستوى ، فإذا كنت حضرتك نزيه فى أكلك ، فمعنى هذا أن مأكولك فى الفراخ والحمام والطواجن على كل لون . .

والمصرى الأصيل إذا كان نزيها بهذا المعنى افترى..

المصرى الأصيل بطبعه يحب الحياة، فإذا راقت دماغه أصبحت الحياة لعبته..

أقسم لكم بدينى أننى تعرفت فى أفريكيا على واحد اسمه الشيخ مهدى، الناس هناك يطلقون عليه الشيخ نمرة، وهو مثل سى محمد واحد من هذا الصنف النزيه الذى حدثتكم عليه، القميص حرير يهفهف، والبنطلون صيفى ومظبوط فشر

تفصيل ايطاليا، والراجل نفسه سمين ومرتاح ولذائذى ودائما نائم على روحه، ولأنه لذائذى فهو ينام النهار بطوله ويسهر الليل كله، وهو مزاجاتلى له فى كل مجال باع. وهو فى أى مجال وردة، وهو ممسوس لأنه عاش فى مصر عشرين عاما طويلة. عاشها فى سيدى عبدالدايم فى عابدين، وكان الشيخ على محمود هو مثله الأعلى والأسمى، وعاش الشيخ مهدى حياته كلها يسرح خلف الشيخ على ويسحبه آخر الليل إلى بيته. وفى البداية راح يقلد طريقته فى التلاوة وطريقته فى الانشاد، ثم راح يقلد حركاته وإشاراته، وحتى الكحة اللعينة التى كانت تلازمه فى أخريات أيامه، أصابت عدواها عمنا الشيخ مهدى. السعال يخرج من صدر الشيخ مهدى بنفس الطريقة التى كان يخرج بها من صدر الشيخ على محمود رغم أن الشيخ على محمود كان مريضا وهو فى السبعين. والشيخ مهدى لا يزال فى الخمسين من عمره..

وعاش الشيخ مهدى فى مصر يدخن.. ويشرب زوتوس وله ألف صديق وله فى كل ليلة قعدة، وفى تلك القعدات كان الشيخ مهدى يعيد ليالى الشيخ على محمود إذا أغمضت عينيك وسمعته خيل اليك أنك تسمع الشيخ على الله يرحم أيامه..

والشيخ على محمود لم يكن مقرئا فقط، كان مقرئا وفنانا وموسيقيا، ومحمد عبد الوهاب تعلم الكثير من أسرار الصنعة على يديه، والشيخ زكريا أحمد كان واحدا من بطانته، وعشرات من أهل الفن والمزيكة شربوا من نبع الشيخ على وارتوا من بحره،

ولكن الفنان الناصح ابن الناصحة هو الذي يتأثر باستاذه بقدر، والفنان العبيط هو الذي يتأثر باستاذه حتى يموت، ويعيش حياته كلها في ظله، يتحرك في دائرته ويتكلم بطريقته ثم ينتهى آخر الأمر إلى مجرد شبح يتحرك خلف الاستاذ العظيم..

الشيخ مهدى فنان من النوع الأخير، فنان وعبيط، ذاب كله فى الشيخ على وضاع فيه في الشيخ على وضاع فيه فلما مات الشيخ على أصبح الشيخ مهدى مجرد بصمة لأستاذه، الحديث كله عن الشيخ على، والكلام كله حول الشيخ على، والشيخ على الميت يحكم

الشيخ مهدى الحى ويوجه خطواته، ويا ميت نجف على الليالى الحلوة التى سهرناها مع الشيخ مهدى على شاطئ النهر فى افريكيا نسمع تواشيح الشيخ على وتقاسيم الشيخ على ونوادر الشيخ على، والنهر كله تماسيح تتلعبط، ووحوش تتلمظ، والشيخ مهدى غائب عن النهر وعن التماسيح وعن الوحوش وعن الوجود كله، سيرة الشيخ على عنده ولا سيرة الحب عند سميعة أم كلثوم!..

أنا أحببت الشيخ مهدى وعشقته، والرجل لا ينسى الشيخ على لأنه لا ينسى مصر، ويدفع نصف عمره ويعود شهرا إلى مراتع الصبا في سيدى عبد الدايم ومعروف وشارع كلوت بك وعشش الترجمان! وهو يكون أكثر الناس سعادة كلما وجد واحد مصرى سميع مثل حالى ونزل فيه كلام وغناء حتى يدركه الصباح. وهو إذا انسجم قوى، وانشكع قوى، يبكى كطفل. وأحيانا من شدة اللذة يلطم على خديه. وأحيانا ينهض واقفا فجأة يصرخ كأنه ضبع لئيم في الغابة. شعرت خلال الأيام التي قضيتها معه أن الأرض ضاعت من تحت رجليه، وأنه هو نفسه ضايع يلف حول نفسه، حتى الهواء الذي يشمه غريب على رئتيه، فقد تعود أن يتنفس من تراب وغبار المقطم!

وبكيت وأنا أودعه. الرجل الافريكى الطيب عم مهدى الذى كل أصدقائه الآن عابرو سكة وأبناء سبيل، والذى ما تكاد علاقته تبدأ بهؤلاء الأصدقاء حتى تنتهى، والذى ما يكاد يهدأ نفسا حتى يهب مذعورا يبحث عن صديق أو على الأقل يبحث عن رجل يقبل أن يعيره اذنا!

وعن طريق الشيخ مهدى تعرفت إلى رجل خواجا غريب الشكل والمنظر، خواجا مقدد مكرمش كأنه سلحفة فى حديقة الحيوان، سيقان تطل من البنطلون الشورت كأنها أصابع رجل مريض بسل العظام، مرهوق وأصفر رغم أنه من بلاد البيض الأمارة، محنى الظهر كأنه يبحث عن شئ فقده على أرض افريكيا، سكران طول النهار يقربع فى بيرة وطول الليل غرقان لشوشته فى الكونياك لا يكاد يفيق لحظة، ربما لأنه يريد أن ينسى فلقد كان الرجل سيدا يوما ما، وكان عظيما وكبيرا

وصاحب مال واقطاعى صاحب عزوة! وكانت له مواهب شتى، وكانت أبرز مواهبه أنه رجل أبيض..

وعندما عادت أفريكيا إلى أهلها وأصبحت مصائرها في أيدى أبنائها، أصاب الذهول الرجل الأبيض المكرمش، وانقلبت الست زوجته ميتة من الخضة، وهاجرت إحدى بناته مع رجل أبيض ملظلظ إلى بلاد بره، وسرحت البنت التانية على روديسيا، وبقى الرجل الأبيض مكانه، يشرب لينسى، وهو ليس له أصدقاء فكلهم ماتوا من زمان صايع ليس له مهنة. ضايع ليس له سلطة، مجرد حطام شهرته تدوى كالرعد ولكن في البارات والحانات والملاهي الليلية وعندما تغلق كل هذه الأماكن أبوابها، تستطيع أن تلقاه على أى رصيف، فهو من جماعة المراصفة، أبناء الرصيف! وعلى أي رصيف يجلس الخواجا الغلبان حتى الصباح يعب من أبناء الرصيف! وعلى أي رصيف يجلس الخواجا الغلبان حتى الصباح يعب من زجاجة تحت رجليه ويغفو، فالحياة لم تعد تطاق في أفريكيا لهذا الصنف من البيض، وهو لا يستطيع أن يقاوم ولا يجرؤ على الحركة، وكل ما يستطيعه هو أن يدمر نفسه، وأشهد أنه نجح في مهمته خير نجاح!

خواجا آخر تعرفت عليه عن طريق الشيخ مهدى، خواجا ومعه بندقية، فهو صياد كان يأتى فى الأيام الخوالى إلى افريكيا فى رحلة صيد، وكان يأتى لورد ابن لوردية، الدولارات معه بالكوم، والجنيهات الاسترلينى معه بالويبة، والبنادق معه جاهزة، والأصدقاء على قفا من يشيل. وكان يستأجر بغالا ويستأجر رجالا، ويدخل الغابة يصطاد. ويغيب داخل الغابة شهرا وشهرين وثلاثة شهور، ويعود ومعه صيد يذهب به إلى بلاده يعلقه على جدران البيت، يتفرج عليه الضيوف، ويتفرج عليه العيال، ثم تمضى عدة سنوات قبل أن يأخذ عزاله ويأخذ فلوسه ويعود إلى أفريكيا. ولكن الحياة تدهورت بالخواجا الصياد، وراح هو الآخر يتدحرج حتى أفريكيا. ولكن الحياة تدهورت بالخواجا الصياد، وراح هو الآخر يتدحرج حتى وصل الى الحديدة. لم يعد معه فلوس ولا شيكات سياحية. حتى البنادق باعها فى وصل الى الحديدة. لم يعد معه فلوس ولا شيكات سياحية. حتى البنادق باعها فى السوق، ولكن الغابة كانت تملأ عليه خياله والصيد يسرى فى دمه، وسرعان ما هجر اوروبا كلها وطار إلى أفريكيا يصطاد منها ويسترزق! وهو الآن دليل محترف، اوروبا كلها وطار إلى أفريكيا يصطاد منها ويسترزق! وهو الآن دليل محترف، يذهب مع البيض المتريشين داخل الغابة، يدلهم على الطريق، ويصطاد معهم،

ويخرج من المولد بحسنة. وأحيانا يفتحها الله عليه فيصطاد صيدا سمينا لحسابه، ويكون معه جماعة متريشين، فيهبر من الصيد ويهبر من الجماعة ويكرمه المولى الذي لا ينسى عبيده حتى ولو كانوا من البيض!

والصيد كما فهمت من الخواجا، ليس بندقية وغابة وشوية وحوش وهات يا ضرب نارع الفاضى وع المليان!

الصيد حياة وتجارة وتنظيم قبل كل شئ!

وأنت لكي تصطاد «فيل» مثلا تحتاج إلى خمسين ألف جنيه. ستأخذ معك عشرة رجال افريكان، ومؤونة تكفيهم، وستأخذ معك بنادق وذخيرة تكفى لشهر من الزمان، وستدخل الغابة وأنت وحظك، لأن الحيوان الذي اسمه الفيل، ليس كالسجاير التي اسمها الفيل، إذا طلبتها من عند الدخاخني ناولك العلبة على طول، أما الحيوان الفيل فيحتاج إلى صبر ولا صبر عمنا أيوب، لأن الحيوان الفيل ليس موجودا على الدوام. قد تصادفه وقد لا تعثر عليه! وإذا عثرت عليه فلابد من خطة لكي تحصره في مكان، بحيث تضمن حياتك إذا اطلقت عليه النار وخابت الطلقة، لأنه يا ويلك من الفيل إذا اطلقت عليه البارود ثم عاش. الغابة ستصبح سداح مداح تحت رجليه، وكل قدم وقدم ولا جذع شجرة جميز، وهو ملك الغابة بلا منازع صحيح أن اللقب للأسد، ولكن من الذي خلعه عليه؟ ليست الحيوانات قطعا هي التي ف على هذا، ولكنه البنى آدم الذي يريد أن ينظم الكون كله على هواه، ويوزع المناصب والألقاب حتى في عالم الحيوان، ولكن أصبغر ثعلب في الغابة لا يصدق هذا الافتراء الذي من صنع البني آدم، فأي ثعلب في الغابة يعلم تمام العلم أن الفيل هو الملك المهاب وليس الأسد الكسلان الجربان العواطلي الذي ينام طول الليل، ويتشاعب طول النهار! ورئيس الأسد المرعب المضيف لا يخيف أحدا إلا الإنسان، وهذا الزئير في حقيقته ليس إلا تثاؤب الأسد الوخمان. ولكن الفيل إذا اتغاظ فياداهية دقى على الصياد وعلى أي واحد معاه! والنشان لازم يكون مضبوط وخمسة وعشرين قيراطاً والرصاصة في جلد الفيل لا تؤثر عليه وربما ترتد وتصيب الصبياد، الضبرب لابد أن يكون في الملينان ، وملينان الفيل في الأذن، وفي الفم

المفتوح، وتحت الذيل، وفي العين. فان خابت فأمك \_ ولا مؤاخذة \_ داعية عليك..

الخواجا بتلر الصياد عندما دخل الغابة أول مرة كان شابا ومعجبانيا وقويا ومفترى آخر افترا وحاسس بنفسه ... ويا أرض ما عليكى الا العبد لله!

وتصور الخواجا بتلر في الغابة وهو على هذا النحو من السذاجة والهيافة وشاهد فيلا يرعي في أمان الله. وعمَّر البندقية ونشن واندبت الرصاصة في جلد الفيل. وهاج الفيل ورمح نحو الخواجا، واقتلع في طريقه كل الأشجار، ورمح كل الناس الافريكان الذين كانوا مع الخواجا لانهم مدربون يعلمون كيف يكون الحال اذا هاج عمنا الفيل. وهو نادرا ما يهيج، ولكن أه من هوجة الطيب الصبور!

واحتاس أخونا بتلر ورمح بأقصى سرعة، تاه فى الغابة أياما حتى وجدوه مغمى عليه يكاد النمل أن يحمله إلى بيته! وتوبة من دى النوبة، ورأس أخونا بتلر وألف جزمة قديمة لا يهوب نحو الفيل حتى ولا فى حديقة الحيوان! وعدة سنوات بعد ذلك وأخونا بتلر لا يصطاد إلا الحمام واليمام والغراب النوحى الوديع! ولكنه بعد ذلك وأخونا بتلر لا يصطاد إلا العمام واليمام والغراب النوحى الوديع! ولكنه بعد ذلك تعلم وتدرب واستطاع فى النهاية أن يصطاد الفيل. وباع عاج الفيل بالشىء الفلانى وباع لحمه بألف أهيف. والناس فى الغابة يأكلون لحم الفيل، والخواجا بتلر أكل منه هو الآخر، ويقسم بكل كتاب أن لحمه ألذ من لحم الثور! والأسد المرعب المخيف يلقاك فى الغابة فيهز ذيله ويهز عنقفته ويجلس بالساعات والأسد المرعب المخيف يلقاك فى الغابة فيهز ذيله ويهز عنقفته ويجلس بالساعات أمامك لا يهش ولا ينش، مسكين عمنا الأسد نظره على قده، لولا العيب لسار فى الغابة يتوكأ على عكاز. ولو حيوان حدق فتح محل نظارات طبية فى الغابة لكان عمنا الاسد هو أحسن زبون لديه! والنمر لا يهاجم الانسان إلا إذا فقد عقله. فى عالم الحيوان أيضا ناس عقلاء والعقل زينة ، وناس آخر جنان!

والحيوان المجنون معذور، يأكل ولا يشعر بشبع، ويفتك بالإنسان لمجرد أنه شيء يتحرك، ويهاجم كل من يلقاه حتى الفيل! مع أنه لو كان يتمتع بعقله لأفسح الطريق للفيل وضرب تعظيم سلام!

والحيوان المجنون ليس خطرا على ابن آدم وحده، ولكنه خطر حتى على

الحيوان، ولذلك تهب كل الغابة ضده، وكل من يلقاه يهبشه ويلطشه حتى يجيب أحله!

وفيما عدا الحيوان المجنون أنت تستطيع أن تعيش في الغابة عدة أعوام بلا بندقية، نام وأنت مرتاح الضمير في الغابة واحذر فقط الزواحف والضبع، الشعبان معذور لأنه مذعور كل حركاته واشاراته تؤكد أنه خواف خوف الإبل، مذعور ذعر أبو فصاد، وهو يتمشى أفرنجى في الغابة يلدغ كل من يلقاه ويموت في النهاية بسبب ذعره، والضبع جبان وحقير ومن أصل واطي، وابن ناس غير طيبين وغير كويسين، وتربية جحور وسخة وغابات قرعة. ولذلك فهو لا يأكل إلا واحدا نائما ومتسلطن، أو جيفة تركها على طريق حيوان غندور أبن ناس طيبين! بعد الضبع والشعبان، الغابة أمان مثل بيت حضرتكم، تستطيع أن تنام فيها وتتغندر، تستطيع أن تضرب فيها بلطة وأنت آخر رواقة وآخر مزاج،

والخواجا بتلر يعرف الغابة كما يعرف بيتهم، وعن أسرار الغابة يستطيع أن يؤلف عشرة كتب وعشرة أفلام! وهو من شدة هيامه وغرامه يعيش في الغابة ومتزوج منها. ست أفريكاني حلوة كما وحيد القرن، قوية وعنيفة وغبية أيضا. لأنها تحب الراجل الخواجا وتسئل عليه كلما خرج للصيد في الغابة، تخشى عليه الفتنة من مرات الاسد وأنثى الغزال!!

السيدة الافريكية مرات الرجل الخواجا سيدة من باب المجاملة، وهي خير شاهد على نظرية التطور، كانت بنى آدم في الماضي وأصبحت حيوانا وستصبح شيئا آخر اذا امتد بها العمر في قادم الأزمان!

والخواجا الصياد تزوجها بعد أن تدمرت حياته وأفلست خزائنه وهربت مراته مع خواجا آخر بنكير يقضى الليل على موائد القمار، ويقضى النهار فى بارات لندن الانيقة! تزوجها لأنه لم يكن أمامه سوى طريقتين أما أن ينتحر وأما أن يتزوج الست أياها. ولما كانت بلوته تقيلة، ومصيبته شديدة فقد آثر أن يتزوج الست أياها لكى يتعذب ويتحرق على نار جهنم! ومع ذلك ... ما أغرب الحياة. بعد شهور تعود الراجل الخواجا على المرأة الغلبانة وتبعها كأنه صياد وهى فريسه.. أصبحت

المرأة أياها هي كل حياته وكل دنياه صدقنى أنا لم أكتشف نفسى، ولم أعرف نفسى إلا بعد أن ضمنى معها كوخ واحد. نحن فى الحياة لا نعرف ماهو الأحسن وما هو الأسوأ إلا بعد فوات الأوان، هكذا صاح الراجل الصياد الغلبان الذى آثر المبيت فى الغابة فرارا من مدينة لندن ... لندن أكثر وحشة من الغابة وأكثر وحشية... الناس هناك تأكل بعضها بدون مناسبة، والحيوانات هنا لا يأكل بعضها بعضا إذا شبعت! وأنت تستطيع أن تنام فى الغابة آمنا ومطمئنا إلا من الضبع والثعبان، والناس هناك كلهم ضباع وثعابين إذا أغمضت عينيك لحظة أكلوك أكل عزيز مقتدر .. ويا قوة الله على الست مراته، لا تعى شيئا ولا تدرك شيئا، ومعها مقشة ليست للغابة ولكن للحيوان الغادر الكاسر الذى هو جوزها.

وعندما نادت عليه نهض يجرى كأنه مسجون لحظة التمام والست أياها كأنها مأمور الليمان واقف على البعد يتفرج!

والله على الخواجا، عندما استدار نحو الغابة واختفى داخلها والست بالمقشة تتبعه كظله، صعب على، ولكن صعبت على نفسى أكثر، فقد كان العبد الله فى طريقه إلى الغابة الأكثر وحشة وأكثر وحشية ... كنت فى طريقى إلى أوروبا ولكن قبل ذلك ما أحلى القعدات والسهرات التى شهدناها فى أفريكيا ...

## يا جيش النمل. مليون سالامة

سنظل نتمشكح على شاطئ أفريكيا وبالشبشب زنوبة والجلباب، وقدم في الميه وقدم في الرمال وعرقنا مرقنا وأنظارنا على الأرض نتفرج على ألف صنف من الزواحف والحشرات ، وفراشات في الجوما أحلاها وما أغباها ، أشكال على ألوان أحمر وأصفر وأخضر وأبيض وأسود، فراشة حلوة ومثل كل حلوة غبية، في النار تلقح جتتها ، في نسيج العنكبوت تعلك نفسها، في شباك الخنفسة تقع وقعة مهببة ... وخنافس أفريكيا كخنافس لندن، خنافس قوية وعنيفة ومجعلصة! كل خنفسة وخنفس كالوطواط، بليدة لا تتحرك، ماكرة لا تتكلم، منبوذة تحفر لنفسها في الرمل، تتحفز وتتربص، لدعتها وقرافة الإمام الليثي، فإن كنت محظوظا فقرافة البساتين! وسحالي مثل التماسيح لطيفة لا تعض ولا تلدع، غلبانة تلف طول النهار بحثا عن لقمة وعن حتة سكر! جميلة تصلح للزينة وتصلح للعيال! ولكن هوليود النصابة ربحت على قفا السحلية عدة ملايين من الجنيهات انتجت فيلما اسمه ليل الإجوانا، والسحلية بالانجليزي اسمها الإجوانا، وأنا أخشى الآن أن يعجب الاسم واحد من إياهم فيفتح محلا في شارع الهرم اسمه ملهى الإجوانا، لأن اسماء الأعاجم تخطف عقول الناس، وتخطف أبصارهم، حتى أن واحد افندى منهم فتح سينما وسماها سينما الهمبرا، وهي كلمة عربية معناها الحمراء ولكنها أعجبت أخونا الافندى فهبر الاسم الأسباني باعتباره أشيك وأحسن لأنه من بلاد الخواجات.. المهم، إن هوليود النصابة اخترعت قصة السحلية، متوحشة زعموا وجبارة افترضوا ومفترسة صوروا وتهبر لحوم الناس سنيروا ، يعنى عملوا سيناريو! وفيلم كامل متكامل عن السحلية وليل السحلية وكسبوا مكاسب ولا الرمالي بتاع العيش أيام الحرب العالمية!

ولكن أعجب شئ وأغرب شئ على شاطئ افريكيا هو بيت النمل، كل بيت في حجم صخرة من صخور الهرم الأكبر، بيوت شامخة وأنوفها عالية، عوالم ساحرة

وسحرية وكل ما فيها غامض وسرى، حتى البناء نفسه سر لا يعرف سره إلا مهندس النملة! وأعاصير افريكيا العاتية تقتلع الأشجار، تنفخ البيوت، إلا بيت النمل وأمطار افريكيا السيارة تعدم الشجر، تهدم القرى، إلا بيوت النمل! والبيوت من شوية رمل ومادة لزجة امتن من الاسمنت واصلب من الحجر الصوان. والنمل نفسه أبيض وطويل ورشيق ونشيط وشغال، وعلى ودنه! مجتمع النمل في أرقى درجة من التنظيم والعدل، طوابير رايحة جاية وفي خطوط مرسومة وكأنها أتوبيسات مؤسسة النقل، وكل نملة شايلة شيء، فرع شجرة، ضفدعة ميتة، حتة لحمة، حتة دبشة، ريشة عصفور، بذرة منجة، المهم لا يوجد عواطلي ولا واحد كسلان! الشغل على ودنه، والنشاط على ودنه، لا خناقة ولا حادثة، ولا واحد فاتح جعورته، ولا واحد ماسك شكوى وداير يلف على النمل الشغال. لابد للنمل لغة وموسيقي وحياة داخل القلعة المنيعة! عمنا الانسان المغرور ولا غرور أبو فصاد يخترع أدوات وآلات لاكتشاف القمر والمريخ ولو أحسن لاخترع آلات لاكتشاف النمل! وآه من النمل الشغال لو وقعت في رجليه .. باعتبار أن النمل ليس له أيدي وان تقع إلا إذا وقعت في حالة ضعف عندئذ سيتولى النمل الاجهاز عليك.. وأي حيوان في الغابة يسقط جريحا يعاني سكرات الموت بعد معركة رهيبة، سيخرج له النمل ويشطب عليه، حتى الفيل العظيم سينتهي بعد ساعة زمان ولن يبقى منه إلا عظمه، والنمل فيهما يبدوكان آدم بتاعه جزار.. وله طريقته في التقطيع والتفصيص والسلخ فشر بشكار في المدبح! ولوكتفت أسد هايج على شجرة وغرقته عسل نحل لأكله النمل في ربع ساعة العسل والأسد أيضا.. بطنها مفتوحة وبقها مفتوح، وخشب تأكل، سكر تأكل.. لحم تأكل، وأي شيئ وكل شيئ تأكل فلا يمرى عليها ولا يظهر! تتحول المأكولات إلى أعصاب وعضلات وفيتامينات ولذلك فالنمل هو أكثر المأكولات في العالم فائدة لمن يأكل! وبعض القبائل في افريكيا تشوى النمل على النار وتأكله بالهنا والشفا! والعيال تحشوبه جيوبها وتقزقزه ساعة العصارى على ضفاف الأنهار!

وشاطئ أفريكيا كله مزدحم ببيوت النمل. بين كل بيت نمل وبيت نمل ستجد بيت

نمل ثالث. وملايين تسكن البيت الواحد، ولولا حكمة الواحد القهار لسيطر النمل على العالم، وحكمة الواحد القهار أيضا أن البنى آدم يستفيد من النمل ويتعلم، القائد أفونتي راجل تمام ومن قادة حرب التحرير في افريكيا! كان عسكري جيش انجليزي أيام الحرب... خطفوه من ساحل غانا ورحلوه إلى الشرق الأوسط، وتكررت له نفس القصة التي حدثت مع كل العساكر الأفريكان.. عبر البحر إلى أوروبا، وخاض في الدم حستى اخسترق أطلال برلين وداس على حطام دار المستشارية! ثم رحل إلى الشرق الأقصى ليحارب ضد اليابان وتاه مرة في أدغال بورما وعاد إلى الحياة بمعجزة. اكتشف فجأة أنه في مستنقع يغوص فيه حتى المصارين، وبعد قتال عنيف ضد الطبيعة استطاع أن يخرج من المستنقع الذي كان فيه! ولكن ليكتشف شيئا آخر!.. إن الغلبان السيئ الحظ افونتي في منطقة مستنقعات تمتد مائة ميل وربما أكثر سجن كبير قضبانه من الماء الآسن، وجدرانه من الحشرات والتماسيح ولونجا افونتي من الماء سيلهفه تمساح ولونجا من التماسيح ستلدغه عقربة، ولو نجا من العقربة ستهبره ناموسة في نافوخه وينتهي الأجل المحتوم، وآثر افونتي العاقل أن يموت مكانه، وتجرى جرى الوحوش وغير عمرك ما تحوش، وأعمارنا بيد السماء يا نهر البنفسج على رأى زكريا الحجاوى، أويا مستنقعات البنفسج لسان حال افونتي الغلبان! وعشرة أيام وعمنا افونتي وحده في بحر المستنقعات، رشاش يطقطق منه في الليل كام رصاصة لتفر التماسيح من حوله! ولكنه استيقظ ذات صباح ليجد انه وارم كالفقمة وشه أزرق محبب كأنه باذنجان مخلل معصور عليه لمون! ورأسه توش كالباجور وسخنه كالفرن تستطيع أن تضع فوقها حلة وتطبخ عليها آخر طبيخ مسبك! وأدرك عمنا ا فونتى أنه يموت، وأن تموت فقط فليس في الأمر شيء. ولكن أن تدرك انك تموت فهنا المصيبة الكبرى! والاعدام صعب لهذا السبب، لأن المحكوم عليه يعلم قبل الموت بربع ساعة أنه سيموت. وعمنا افونتي حالته أصعب لأنه يعلم أنه سيموت ولكن عذابه سيطول، لأن عمره قد يمتد أكثر من أسبوع! ونام عمنا افونتي وتمدد، ومرة يستيقظ ومرة يغفو، ودائما يخطرف ويخرف وحالته أصبحت نيلة، ولويقدر.. لشال مدفعه على كتفه وصرخ في الغابة، عشا الغلابا عليكي يا مستنقعات، وحسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة يا تماسيح! واكن الود لم يكن وده، والعين بصيرة والقوة قليلة، والموت بدا يزحف ولكن ببطء. وعندما أبصر الضبع يحوم على البعد أدرك أن النهاية قربت، لأن الضبع الضيس يشم رائحة الموت على بعد ألف ميل. وأغفى عمنا افونتي ولكن ليستيقظ فجأة على صوت كالرعد. وظن أنه مات منذ ملايين السنين وأن القيامة قامت وأنه مدعو للمثول بين يدى الذي لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولكنه اكتشف بعد لحظات أن الصوت أحدثته طيارة هليوكبتر أمريكاني سقطت من الجو على المستنقع وأربعة ضباط سقطوا معها التهمت التماسيح واحدا منم والثلاثة الباقون زحفوا حتى أصبحوا بجوار افونتي المريض، ولأن الطيارة امريكاني والضباط امريكاني، ولأن يا بخت من كان النقيب خاله، فقد اهتمت القيادة بالأمر سماء بورما الملبدة بالغيوم انتشرت فيها الطيارات كالنمل، وفي العصر اكتشفوا مكان الطيارة وحطت طيارة أخرى هليكوبتر سليمة وعال العال.. وطارت ومعها الضباط الثلاثة والغلبان افونتي. ومن بورما إلى بلاده فقد انتهت اليابان وانتهت الصرب..

ها هو افونتى السعيد الحظ يعود إلى بلاده بعد ست سنوات قضاها فى البرارى والصحارى والمدن المخربة على ضفة المحيط وهو قد رأى الموت أكثر من مرة حتى ألفه، وعاشر عزرائيل حتى صادقه، ودخل مصيبة وخرج من مصيبة حتى لكأن المصائب تحولت إلى معالم على الطريق.

 ووصل افونتى إلى جواب على السؤال، العسكرى الانجليزى مسلح والافريكى أعزل وإن وجد السلاح لا يستطيع استخدامه، ولكن ها هو الوقت قد حان للانتقام من سنوات الذل والقهر وأفريكيا تطفح بالألوف من الذين كانوا عساكر فى الحرب وكلهم مدربون وكلهم خبراء، وكلهم اللهم صلى ع النبى على استعداد للبذل والفداء ومن عشرة رجال قام تنظيم افونتى العظيم، فصيلة النمل، وبعد شهور ستصبح الفصيلة فصائل، وستتحول الفصائل إلى جيش... وسيصبح الاسم المختار لجيش افونتى.. جيش النمل.. ومن هنا لا نبدأ كما خالد محمد خالد، ولكن من هنا نعود إلى حكاية النمل فعلى شاطئ افريكيا حيث عاش افونتى صباه، كان يجلس بالساعات يراقب جيش النمل وهو يتحرك جحافل تخرج وجحافل تعود، سرايا بالساعات يراقب، وسرايا تهاجم، وسرايا تحمل الغنائم والأسلاب! كل يتحرك بخطة وكل يتحرك بميعاد، والقيادة واحدة، والآراء نهائية، والطاعة واجبة يتحرك بخطة وكل يتحرك بميعاد، والقيادة واحدة، والآراء نهائية، والطاعة واجبة والأرزاق للمجوع،

وهكذا بدا جيش النمل البشرى يتحرك ضد الاستعمار في افريقيا وعندما انطلقت الرصاصات الأولى جرب الإنجليز ان يطفئوا النار المشتعلة واكنهم فشلوا! وعندئذ استعانوا بجيش نيجيريا المستعمرة وقتئذ، ليقتل الأفريكي افريكيا مثله وليطبقوا مبدأ الأمريكان في آسيا آسيوى ضد آسيوى، ولكن الأفريكان أفسدوا اللعبة عليهم، وفي أول صدام انضم الأفريكي النيجيري إلى الأفريكي الغاني.. وهات ياضرب ويا عزق في الوحش الابيض الذي يمص دم الفريقين، واحتاس الانجليز حوسة حشاش وقع في كبسة، ولم تنته الحوسة إلا بالجلاء. وهكذا بدا افونتي العظيم ولم يكن الأخير، في كل بلني افريكيا ظهر افونتي آخر ومن أفونتي العظيم ولم يكن الأخير، في كل بلني أوريكيا ظهر افونتي آخر ومن وضربوهم في باريس وضربوهم في برلين، من هؤلاء الرجال قام جيش تحرير وضربوهم في باريس وضربوا افريكيا ضربة العمر وكسروا عمودها الفقري وكتموا على أنفاسها ألوف السنين! وافونتي لا يزال حيا يرزق، شابا لا يزال، وكتموا على أنفاسها ألوف السنين! وافونتي لا يزال حيا يرزق، شابا لا يزال، قويا سيظل وجهه مستديراً، وكتفه عريضاً، ورقبته مثل رقبة خضر التوني بتاع

الحديد. كان يتكلم ببراءة ويتكلم ببساطة ويحكى ذكريات الكفاح المرير وكأنه يروى قصة فيلم شاهده، ويضحك افونتى عميقا كلما تذكر حرب العشرة أعوام فعندما بدأ الصدام بين العسكرى الأفريكى والعسكرى الإنجليزى كان منظر الأخير مضحكا شديد الإضحاك. العسكرى الإنجليزى خرع ممهمط كالتين البرشومى، مرهوق كورق أشجار الموز. الفراشة تخيفه والسحلية تجعل قلبه يطب فى رجليه، وطابور من النمل يجعله يصرخ فى الغابة كما طفل أمه تخيفه بالبعبع المكار!

ذات مساء حاصر جماعة من جنود الجوريللا الإنجليز في الغابة، وعساكر الجوريللا معجبانية أخر طراز، على المعاصم أساور جلد، وعلى البرانيط فروع شجر، وحول الخصور سكاكين مسنونة ومطاوى حامية، والجزم حداوى وفيها مسامير وبزوز ولا فريق ريال مدريد، ومع كل واحد سلاح أبيض وسلاح أسود ونظارات معظمة وجهاز لاسلكي مفتوح على القيادة باستمرار. والاسم نفسه حاجة تخيل وحاجة تخيل.. الجوريللا، ولابد أن الجوريللا تقاتل بالأسنان وبالأظافر وبالأقدام وبالشناكل والمقصات! ولكن عمنا افونتى كان يعلم أن الاسم لأمشير والفعل لطوبة، وكأن يعلم أنهم لا جوريللا ولا أي حاجة، ولكنهم عساكر جرابوللي. وزحف عمنا افونتى بعساكره في شكل حدوة حصان ووقف طول الليل حول عساكر الجوريللا يصدر أصواتا مفزعة، مرة كصوت الأسد، ومرة كصوت الثعبان. ولكن عمنا افونتى خابت آماله، فقد ظل عساكر الجوريللا في أماكنهم أكثر ثباتا من الأول، فلا حركة ولا حتى همس وعندما انبثق الصبح اكتشف عمنا افونتي أن العساكر الجوريللا خلعوا خوذاتهم وملابسهم وأسلحتهم وعلقوها كما خيال المآتة - متهربوا-في الليل من شدة الخوف! وعلى بعد ميل واحد من هذا الديكور كله، كان خمسة عساكر إنجليز بالفائلة واللباس، مشتحين كالفسيخ، مشندلين كما السمك الميت، ولم يكن في جسم واحد منهم مطوة، ولم يتخدش واحد منهم بدبوس، ولم تخر من واحد منهم نقطة دم! ماتوا جميعا بالسكتة اللهم احفظنا، مع أنهم جميعا جوريللا، وجميعهم يا صلاة الزين شباب كالورد! تجربة افريكيا ان العساكر الخواجات المحتلين لا يخرجون بالمفاوضة ولا يرحلون بالمذكرات. وبدلا من تبادل

الوثائق لابد من تبادل الطلقات، وبدلا من ضرب تعظيم سلام لابد من ضرب الرصاص وبالرصاص دخل العساكر الخواجات أفريكا وبالرصاص رحلوا!

رجل واحد من كل الرجال الافريكان ابناء الحرب العالمية يترحم عليه افونتي ويقرأ على روحه السلام، الرجل من جنوب أفريكيا واسمه فوندا عسكرى تمام وصل في الحرب إلى أعلى رتبة وصل إليها أفريكي أسود خلال الحرب، صاجن ميجور .. وبالبلدى مساعد، وبلغة والدى حضرة الصول ولأنه أفريكي أسود وصول فقد كان المرحوم فوندا يحكم أورطة أكلتها الحرب ومات أغلبهم في معارك أوروبا، وأخرهم سقط شهيدا وقلب براين على مرمى مدفعه، وعاد عمنا فوندا الكبير إلى جوهانز برج، وفي جوهانز برج السود ينكشون في الصحارى بالأظافر وبالأسنان بحثًا عن الذهب الأصفر الرنان، وخواجا سمين كالثور يلهف هذا الأصفر ويبيعه لتجار الجواهر في لندن ونيويورك وباريس! والأسود يأخذ حسنة ويعيش في كهف، والأبيض الملظظظ له يخت عند الشاطئ وغرفة محجوزة في الريفييرا، وخزائن سرية في جنيف، وقصور في الكابتاون، ورحمة ربنا واسعة على الأبيض الملظلظ وأضبيق من عين الصرصار على الاسبود ابو جلد محروق، وكان الصبول فوندا واحدا من هؤلاء الرجال في منجم ذهب في صحاري جوهانزبرج، وذات يوم أخذ عمال المنجم وكأنهم كانوا عساكر في الحرب واختفى داخل الصحراء، وبدأت أول معركة تحرير بالسلاح في جنوب افريكيا ولكن الرجل الأبيض عالج الموضوع بدهاء وبخسة .. أقام ستارا من الكتمان حول فوندا ورجاله لا خبر ينشر ولا بلاغ حكومة يذاع ولما كانت الشركة في حاجة إلى دعاية، وفوندا محتاج إلى أن يصل عبر البحار إلى العالم البرائي، فقد لجأ إلى صحافة الغرب لتوفد رسولا يخترق الصحاري ليكتب قصة الرجال المائة والحرب التحريرية. وعلمت حكومة الرجل الأبيض بالأمر. وذات صباح وصلت إلى مقر قيادة فوندا في الصحراء بنت متحمسة متكلمة ومعها كاميرا وآلات تسبجيل وكافة شيئ وبعد شهر طويل مع فوندا ورجاله عادت إلى كيبتاون إلى ادارة الأمن العام في حكومة الرجل الأبيض، البنت الشيطانة المتحركة لم تكن صحفية ولكنها كانت مستوظفة في مكتب الأمن التابع

الرجل الأبيض. وكان سهلا بعد ذلك أن تباد حركة فوندا. المواقع معروفة، ونوع السلاح معروف، وعدد الرجال معروف، وكل شئ وأى شئ كان مكشوفاً وعلى عينك يا مخبر وحلقت الطائرات عشر مرات على مواقع فوندا ومسحتهم جميعا. لو عاش فوندا فلربما تغير مصير جنوب افريكيا. أغرب شئ أن صحافة الغرب التزمت الصمت فلم تنشر حرفا واحدا لا عن حركة فوندا ولا عن مصيرها، والكتلة الثالثة لم تكن قد ظهرت وحكومة العالم أغلبها كان وقتئذ طبيخ في طبيخ، وشيلني وأنا أشيلك، لم يظهر فوندا المسكين في الوقت المناسب، ولكنه جاء متقدما بعض الوقت، غير أن موته لم يكن عبثاً، فلم يلبث ان ظهر بعد فوندا عشرات ومئات وألوف وملايين كلهم فوندا ... والله يرحم فوندا ويحسن إليه...

## دخانيق.. وسراديب.. وبور

ستنفتح الآن أبواب الصبياعة أمام العبد لله، وسندخل حواري كحواري سيدنا الحسين. مبلطة كضمير الخائن، ضيقة كعقل الأحمق، ساحرة كما الحواديت في ألف ليلة وليلة وسنجلس مع الافريكان على المصاطب، وسنشرب شايا أفريكيا وإن شئت الدقة سنلهط شايا أفريكيا لأن الأفريكان لا يحبون الشاي.. ظاهرة غريبة وذات دلالة عميقة، المستعمر الأبيض كان يحب الشاي ولذلك كرهه الأفريكان، والشاى الذى نشربه هنا لن تجده إلا في الفنادق الكبرى، أما شاى الأفريكان فشاى غريب، شاى فى سلاطين، وكما البلوظة تخين، وكما اللبن الزبادى ممهط وكما شربة الزيت ماسخ ولعين، وسنأكل مع الافريكان فول سوداني، معمول بطريقة حلوة فشر الفول السودائي في بار جروبي، وسنلعب معهم سيجة، ولكن ليس على الأرض وبكلاب من الطوب كما هو الحال في بلدنا، ولكن على خشبة كخشبة الطاولة، وبكلاب من خشب الجوز، وسنقزقز معهم ذرة مسلوقة وموز مشوى، فإذا انجلت القعدة وحليت سنشرب معهم كونياك فشر مية النار، وويسكى يكوى ويشمط ولا لهاليب جهنم، وسندخل بيوت الافريكان الطوة، وكل بيت مثل الربع، غرف على الصفين، وكل غرفة فيها ساكن، ولكن في الليل ينام الجميع في الحوش، البساط أحمدي، والنائم منه للسما، وسيأتي الفطور في الصباح، مربة جوز هند، وخرطة أناناس حلوة، وبيض مضروب في اللحمة، وقرع بالرز، وهو ليس مثل قرع بلدنا، ولكن القرع هناك كما البطيخة الصالحاوي الضخمة، وعيش كما البتاو المرحرح في المنيا، وسيغرفون لك صحن شطة على كل صحن طبيخ! ولو استطاع الأفريكي أن يخلط الشطة بالمربى، وأن يخلطها بالأناناس، وأن يخلطها بالميه، لفعل وهو مستريح المصارين! الافريكي التمام يحب الشطة، والشطة أيضا تحبه، ولذلك نال العبد لله احترام وحب الجميع لأنى أعبد الشطة، والشطة مفيدة في أفريكيا لأنها تلطف حرارة الجسم، ولولا الشطة لخنق الأفريكي نفسه من شدة

الحر واستراح! وحبنا للطرشي البلدي، والفلفل المخلل، واللمون المعصفر، دليل أننا أفريكان وأننا من قدرة واحدة! والأوروبي أحيانا يتظرف، وأحيانا يتبسط، وأحيانا يخدع الأفريكي لأنه مثله، ولكن الشطة تكشفه أمام الأفريكان وتعريه فيبدو على حقيقته! راجل أوروبي من بلاد الانجليز، يعيش على شاطىء الفولتا اختلط بالافريكان واختلطوا به، عاش معهم وسهر على المصطبة بينهم، وتزوج واحدة من بناتهم، وأرتدى زيهم ولوحته الشمس فأصبح أوروبياً محمصاً! وتبسط الأوروبي أكثر فأكل مع الأفريكان، بالأصابع مثلهم، على الأرض مثلهم، ولكن الطعام كان فيه شطة فسقط الأوروبي دائمًا على الفور، وعلى المستشفى نقلوه، وخرطوم طويل في بطنه دلدلوه، وغسيل معدة وتحقيق طويل عملوه، ولم يتحمل الأوروبي الصدمة فمات في الصباح قتلته الشطة لأنه لم يكن أفريكياً إلا من الخارج أما المصارين فقد كانت \_ كالنية \_ من بلاد الإنجليز! افترى الراجل الخواجا على الله، ومن افترى على الله كذب، أنا نفسى ابن حوارى الجيزة، ابن رصيف ميدان الساعة، الذي على حشيش حديقة الأورمان نمت، الذي على السلم الشيمال تشعبطت، الذي سلطة قوطه لهفت وسلطة طحينة لحست، وعيش وملح أكلت وحمدت الله، العبد لله الذي هو أنا أكلت كل شيء وأي شيء مع الأفريكان ولكني رفضت أن أذوق لحم القرود، رفضت بإصرار وبعناد ورأسى وألف جزمة كاوتش لا أقرب لحم القرود ولا ألمسه! ويا لحم القرود بيني وبينك حد الله لأسباب وجيهة وأخرى قبيحة، الأسباب الوجيهة أن القرد حيوان دمه خفيف، تداعبه نعم، تلاعبه أي نعم، تناغشه مافيش مانع، تعاكسه مافيش بأس، ولكن تأكله.. هذا على رأى مصطفى محمود هو المستحيل! والأسباب القبيحة أنني والقرود حسب رأى داروين أبناء عمومة، وحسب الشكل والهيئة أبناء أم واحدة وأب واحد، قرود أفريكيا الخالق الناطق العبد لله، قرود وجيهة لها شوارب دوجلاس وتسريحة شعرها خنافس، ذكية تكاد تتكلم، مثقفة تكاد ترطن باللسان! والقرد نفسه معلق عند الجزار متدلى من الخطاف كأنه متشعلق في فرع شجرة معصعص كأنه أرنب، غالى الثمن كما خنزير خبيث الريحة كما مجرور مفتوح على الآخر! ومع أن القرود سارحة في الغابة، وسارحة

فى الشارع، الا أن النوع الذى عند الجزار تربية حظيرة وصاحبها خواجا سقطت. رأسه على قطعة أرض على ضفاف بحيرة جنيف!

الخواجا السويسرى كان يحتكر تجارة القرود على الشاطىء الغربى لافريكيا، كان عنده ألوف الصيادين، وكلهم أفريكان وسارحين فى الغابة ويدوخ دوخة الأرملة ويعود ومعه صيد وفير ويدفع السويسرى شلنات فى الصيد ويخفيه فى الحظيرة، وفى الحظيرة شفضانة، ودكاترة من بلاد بره، وعلف خصوصى لتسمين القرود ومنطقة لعزل القرود المريضة، ثم كنسلتو فى نهاية الأمر لتفنيط القرود وتصنيفها، وقرود تطلع على الجزار، وقرود تطلع على حدائق الحيوان، وقرود غلبانة وأمها داعية عليها، تطلع على الشارع، لكى تصنع عجين الفلاحة وتضرب سلام لكل عابر سبيل!

الخواجا السويسرى الناصح ابن الناصحة قبل أن تسطع شمس الحرية على أفريكيا نجح في تهريب نصف ثرؤته إلى الخارج وعندما سطعت شمس إفريكيا كانت فلوسه كلها قد عبرت البحر إلى بنوك بره وعندما استقرت الأمور في أفريكيا وتأكد لديه أن كل شيء قد صار في يد الافريكان، ترك العمل مع القرود واعتزل وباع الحظيرة والأقفاص والشفخانة والآلات بملاليم لواحد خواجا تاني.. وهو الآن يسافر ويعود مرتين كل عام محاولا في كل مرة تهريب مبلغ مما تبقى له في افريكيا، وحكمة الله أن صنف الخواجات هم أسرع الحيوانات إحساسا بالخطر، ولكن حكمة الله أنهم فقدوا حاسة الشم هذه المرة ربما كانوا جميعا مصابين بالزكام والتهاب الجيوب الأنفية، ففي لحظة احتدام الصراع على أرض أفريكيا، والميض الانجليز، كان جميع البيض يعلمون أن الريح مع الافريكان وأن النصر والبيض الانجليز، كان جميع البيض يعلمون أن الريح مع الافريكان وأن النصر النهائي لهم، ولكن خطأ بسيطا في الحساب إرتكبه البيض، وكلفهم هذا الخطأ البسيط ثرواتهم الهائلة وأعمالهم الواسعة، كان الجميع يعتقدون أن الريح في نهاية المطاف ستكون لحساب رجل أبيض آخر ليس من أوروبا، ولكن من بلاد بعيدة، من المطاف ستكون لحساب رجل أبيض آخر ليس من أوروبا، ولكن من بلاد بعيدة، من المريكا؛ وكان البيض يعتقدون أن الامريكي سيكون للأوروبي كالبنيان المرصوص

يشد بعضه بعضا، وما دام الأمريكي الأبيض سيكون عنده النفوذ والفلوس، فكل شيء سيكون على ما يرام ، وستصبح الحياة هنية ورضية كما كانت دائما وربما أحسن!

غير أن الأمور في أفريكيا كانت متشقلبة على نحو لم يكن ينفع معها أي إصلاح، والأحوال كانت مهزوزة إلى درجة لم يكن يصلح لها أي علاج، ولم يكن بد من الثورة. وبعد الثورة السياسية لابد من ثورة اجتماعية، لترتفع بالذين شاركوا القرود في الغابة، ولتهبط بالذين شاركوا الاله في السماء.. ولم يكن أمام أفريكيا إلا طريق الاشتراكية! وكانت ضربة للخواجات طرحتهم أرضا كما انطرح المتختخ ليستون على أرض الحلقة! أنا شفت واحد منهم عجوز أو موظف حكومة طردوه من زمان على المعاش، شعر صدره أبيض شايب وشعر رأسه نافش ومائل السواد، قفاه أعرض من وسطه، وفخذه ولا فخذ عجل لباني عندالجزار، كل زيه شورت وقميص مفتوح وصندل رخيص، وسلسلة ذهب تتدلى من عنقه في نهايتها صورة حسناء وصليب! وجالس كما الامبراطور في فندق الامباسادور يشرب عصير الأناناس، ويرش كل ربع ساعة زجاجة كولونيا على أم رأسه! الخواجا هوفمان السويسراوي كان يترحم على أيام زمان في أفريكيا، وأفريكيا جنة والجنة ليست في حاجة إلى ثورة إنها فقط في حاجة إلى تنسيق، ولم تكن أفريكيا في حاجة إلى الاشتراكية لأن المشكلة الاجتماعية لم تكن حادة .. بل لم يكن ثمة مشاكل على الاطلاق! لا أزمة مساكن ولا أزمة توزيع ثروة، والأرض الصالحة للزراعة أكثر من الأرض المزروعة، والذي في الغابة يأكل كالذي في فندق الامباسادور! منطق الخواجا هوفمان الكاذب الذي كان يملك أربعة ملايين جنيه كل أهل أكرا يملكون الستر! والذي كان يتعالج في سويسرا من الانفلونزا وتنقطع ساق الافريكي بالمنشار وتقلى في الزيت اذا لدغه دبور زن على خراب عشه! وأفريكيا كانت جنة فعلا ولكن للخواجات، بيوت الخواجات مثل سراى عابدين، السلك الشائك حول الحديقة، والسلك الناعم حول النوافذ والأبواب! والمفروشات من باريس، والسيارات من ألمانيا وأجهزة تكييف الهواء من انجلترا، والملابس الداخلية من سويسرا، والخارجية من إيطاليا، والمشروبات من اسكتلندا، والطعام وارد خصوصى من مطعم مكسيم! وفى البيت ألف خدام أفريكى وألف خفير، وحرس خصوصى بالسلاح، وعشر بنات أفريكان للأطفال! هذه الجنة لم تكن فى حاجة إلى تغيير! لأن التغيير لم يكن فى صالح الجنة!

خواجا آخر من دول عرفته في بارات وينيبا الباقي له من أيام العز القديم قصر مهجور لا يستخدم منه الاحجرة وفراندة على المحيط! سكرى يشرب أردأ أنواع الكونياك ويلعب طول النهار بعصا البلياردو، مذهول لا يكاد يصدق أن الحياة انتهت على هذا النحو، مذعور يتصور أن السجن سيكون خاتمة حياته، الراجل الخواجا الهلكان الذي تصورته-لسذاجتي-محطم وصايع لم يكن حقيقة كذلك، لم يزل كالكلب يلعب بذيله، عرض على العبد الله ذات مساء خمسة جنيهات أفريكي مقابل كل جنيه استرليني، ولما لم يكن معى جنيهات أفريكي ولا استرليني فقد أبدى أعتذاره لهذا العرض وأدعى أنها لصديق مسافر إلى الخارج للعلاج! وست خوجاية مكرمشة الرقبة منتوفة رموش العين ، معصعصة الساقين تستطيع بقصبة ساقها أن تذبح فرخة ، ست متهتكة ومتهالكة شرهة تريد أن تشرب من الحياة قبل أن تنتهى، وتمص رحيق الدنيا قبل أن تذهب! البعيد جوزها كان صاحب أكبر مصنع للسلاح في أفريكيا أيام الاستعمار! حراب يصنع، سهام يصنع! نبال يصنع، سكاكين يصنع، خناجر يصنع مطاوى يصنع، والأفريكان يشترون ويدفعون والخواجا يكسب فلوس بالكيلة وبالفلوس يؤسس شركات في بلاد بره ويدخل شريك في بنك فيما وراء البحار! والضواجا جوزها رجل أعمال ومشعول طول النهار، والمكاسب تلبخ، ولا وقت عنده للحب، ولا وقت أيضا للهزار، نهاره في مصنع السلاح ، وليله على مائدة القمار، والست حرمه سارحة تلطش في مخاليق الله، والعيال الأفريكان أشداء كما الأسود، فحول كما العجول، متدفقفين كما الأنهار والست تشرب حتى ترتوى وفي البداية كانت بشبابها تصطاد، وفي النهاية كانت فلوس جوزها الطعم الذي يجذب الضحية! فلما أفلت شمس الخواجات في أفريكيا، صفى الزوج الناصح أعماله واستعد للرحيل، ومجنونة بنت

مجنونة الست حرمه لو سافرت معه، من ذا الذي يستطيع أن يروى ظماها في أوروبا الشاذة المتهالكة؟ شبان أوروبا الناعمون لا يستطيعون إطفاء نارها المشتعلة، هذا إذا وجدت من يقبل أن ينظر إليها بعين الرضا! أفريكيا هي البريمو وأفريكيا وبس، مصنع الرجال التمام، ولا أحد يستطيع أن يسيطر على امرأة بيضة شرهة مثل أفريكي يعدل المزاج! وحزنت المرأة فلا تبرح أفريكيا ولا تسافر، وحزن زوجها أيضا فأصر على الرحيل وساومها فساومته، ومنحها الطلاق وعدة ألوف من الجنيهات وغادر أفريكيا إلى بلاد بره وبقيت على الشاطيء الغربي لأفريكيا تبحطر فلوسمها تحت فخذيها، وتدفع فلوسمها للشديد القوى في ميدان الغرام! وكلما تقدم بها العمر ارتفع الثمن الذي تدفعه، وانخفض الرصيد الذي في البنك، وذات الصباح أستيقظت على كارثة .. الرصيد أصبح صفرا، وهي نفسها أصبحت في حالة يرثى لها! ولكن أي شيء يهون وأي شيء محتمل ولا تغادر أفريكيا وهي على أي وضع تستطيع أن تعثر على صحبة مقابل زجاجة كونياك أحمى من الزفت يشربها حتى يفقد عقله، وفي الظلام يصبح كل شيء عند الراغب المحموم سواء وياميت ندامة على المرأة المتهتكة المتهالكة المريضة بداء العرى، ملابسها تكشف أكثر مما تخفى، منظرها يسد النفس ويغم الفؤاد، عروق ساقها كمواسير المجارى، زارقة ونافرة ومتشابكة كأسلاك الكهرباء، شعرها ناحل من الأمام وصالعة وفروة رأسها مكحوتة كما بلاط متخرب في قصر من بتوع زمان! وعلى وجهها المقدد الملدن مساحيق بخمسة جنيهات، وحول رقبتها بودرة كأنها كعكة عيد مرشوش عليها سكر ناعم بدون حساب! والست مسكينة يا حسرة قلبي، فقدت فلوسمها وفقدت شبابها وفقدت عقلها وأصبحت مجنونة تبكى لأقل حركة وتلطم بعد كأس واحد من الشراب! وعواجيز أفريكيا يسخرون منها، وشبان أفريكيا في غنى عنها، فأفريكيا عامرة دائما بهذا الصنف من النساء! ستجد دائما ستات على أعتاب الشيخوخة تتنقل في أفريكيا كالغربان، يلهثن وراء قطار اللذة بكل وسيلة وبأى وسيلة، معهن شنطة ملابس وشنطة فلوس، وستجد نساء من طراز آخر، ستات في عمر الورد، حلوين كما البغاشة، منفوخين كما التفاح، خدودهن مشدودة كما الغربال، شعورهن سايحة كما السمن البلدي، هؤلاء جئن التجارة ، وهي تجارة لا تحتاج إلى رأسمال، سهرة حلوة، وضحكة ناعمة، وقعدة طرية، وتنهال الشيكات والفلوسات ودائما ستجد مع هذا الطراز من النساء زوجا طيبا يجيد تغميض العيون، وينام في الوقت المناسب، ويعتذر وأنت جالس مع الست لموعد هام، وقد يسائك أحيانا عن مائة جنيه فكة، وأحيانا يتور ويتشاجر مع الست أمامك لأنها ترغب في عربة مرسيدس آخر طراز! أنا التقيت بواحدة من دول، حلوة كما لهطة القشطة، ناضبجة كما الجوافة بتاعة حلوان، مفسلة كما التين بتاع برشوم، ريحتها طعمة كما بتاع العماريا مشمش! والأخ زوجها راجل طويل ومبروم ولابس نظارات ، ووجيه أوجه من بطل سينما يتكلم بهدوء ولا فيلسوف على جبل أثينا، مقدام ولا هنيبال في زمانه، ولكن الرجل مسكين مجوف من الداخل، وهو يحب الطعام ويحب الرقص ويحب السهر ويحب السفر، ولكنه فيلسوف لا يحب الفلوس! وهو من أنصار زمان، زمان كانت التجارة حلوة، لم تكن معقدة ولم تكن صبعبة، المقايضة هي خير وسيلة للحياة، الرأسمالي المستغل يدخل السوق برأسمال ويخرج من السوق برأسمال أكبر والرأسمالي الطيب يدخل السوق بسلعة ويخرج بسلعة، وهورأسمالي وطيب، ورأسماله ست حلوة مهاودة، ضحكتها لها رنين ولغتها لها سحر! وهو يدخل بها السوق ويخرج من السوق بسيارة كاديلاك، بتذاكر طيارة، بفاتورة لوكاندة، المهم أنه ليس مستغلا، أنه فقط يريد أن يعيش! الست الحلوة وجوزها التقيت بهما ذات مساء حار كالحريقة القايدة في أفريكيا، الراجل العبيط ظن البعيد لله لبناني مليونير فتبسط معي وتلطف وحكمة الله أن أغنى ناس على الشاطىء الغربي في أفريكيا كلهم من لبنان وكلهم أصحاب ملايين، ورغم جلبابي وتلبابي، ليست لها أي معنى ولكنه السجع اللعين قاتله المولى! أقول رغم جلبابي وتلبابي فقد اختصتني المرأة بحنانها وجمالها ولعبت معي بنج بونج رغم أنى لا أجيد اللعب، ولعبت معها بلياردو وأنا أظن أنها حكشة، وجاعت الحلوة اللعينة فمالت على أذني تطلب أكلا، وأعددت لها ترابيزة، وصفقت أطلب لها جرسونا، وطلبت للست ديك رومي وسلطة خضرا وفواكه بالسبت وقهوة على الريحة! وتلطفت أكثر فاجلستني على يمينها، وتنازل جوزها فدعاني إلى الأكل معاه وأكلت حتى شبعت، وأنا حتى هذه اللحظة إذا أكلت أكلة حلوة أصرخ من اللذة، اذا لهفت فرخة مشوية أبكي من شدة الانشكاع ، وإذا رأيت العبد لله يأكل أكلة طعمة فستحكم على العبد لله بأنه مجنون، لا بروتوكل ولا إتيكيت ولا دياواو، واذلك أحرم من الطعام في الموائد المحترمة، أكلت مرة مع سبعة ملوك على مائدة واحدة في مؤتمر الملوك والرؤساء العرب في بيروت خلال العدوان، وعلى الترابيزة ديوك رومي كما الخرفان، وخرفان كما العجول، وأطباق حلو تشبيب الطفل الرضيع، وساعة على المائدة لا أمد يد ولا أفتح بق، ومصاريني تكاد تزعق بالصوت الحيائي تطلب أكلا ولكن العبد لله لايستطيع لأنى لو أكلت لأصبحت فضيحة بجلاجل، والست معجبة غاية الاعجاب، مبسوطة نهاية الانبساط ، على الرشاقة والاناقة التي هي طابع العبد لله، وبعد الطعام حضر الجرسون وكانت فضيحة، الست الحلوة ظنتني لبناني، وأنا الجعان الفجعان ظننت أن الست طيبه وغنيه وفي أموالها حق معلوم السائل والمحروم، ولما كنت أنا المصفق وأنا الطالب فقد دفعت آخر شلن في جيبي وأخذت بالباقى علقة! وحلفت ألفين يمين لا أهوب على واحدة حلوة ولا أبغبغ مع ست معجبانية، وما دام لا خيل عندى أهديها ولا مال، فلانكمش في حالى وأجلس في أمان الله، ولكن عقلي الزنخ حرضني بعد ذلك، الحياة تجارب، والتعليم ليس ببلاش، التعليم بالفلوس، أو بالضرب على الأقافي، وما دام فلوس لا أملك، فأنا قفا أملك ، وعريض والحمد لله، طويل مضبوط، يستحمل ضرب أزلى، ولتكن الأكف الهابطة على قفاى العريض هي مصاريف الدراسة! لقحت جتتى مرة أخرى على بار على الشاطىء، السقف من خشب الجوز، والحيطان في لون الورد، والأرض سجاد عجمي والمشروب ويسكى حلو، والضوء خافت والموسيقي حالمة، وترابيزة حلوة في الوسط، بنت بيضة وبنت سودة ومعهم رجل أسود، ثلاثة ورابعهم أنا، صحبة حلوة وفاهمين حالى، فأنا مفلس وغلبان وكفران وأستحق الحسنة وطالب حب ولعب وخمسة هزار، يخففوا عنى المواجع! والست البيضة هي كل شيء في القعدة، محسنة ربنا يطول عمرها طلبت للعبد لله ويسكي، كريمة طلبت لي طعام، بنت ناس زغزغتني وأضحكتني وقدمت لي البنت السودة، وأشهد وأحلف أنها أجمل من ملكات الجمال، وسمهرة حلوة ستكون وسمامسح بلاوى الليالي الماضية، وساغنى كما حمار وحشى وسارقص كما جاموسة وسالعب مع البنت السودة لعبة القط والفار! ولكن ولد أفريكي طيب دخل البار في الوقت المناسب وسلم من بعيد فتجاهلته، فأنا في ساعة التجلي لا أرغب كثيرا في السلام والكلام! ولكن الولد الأفريكي الطيب شدني من ذراعي وقال: لاتذهب معهم، أنهم عصابة والست البيضة هي رأس العصابة وعقلها المفكر، وأنت يا غلبان، فراخ ستأكل وويسكى ستشرب، وعلى الموسيقي سترقص وليلة حلوة ستقضى، ولكنك ستكون بطل في رواية سيتم تسجيلها بالكاميرا في غفلة عين، وستصبح صورتك غدا في متناول الجميع وستباع في السوق بقرش صاغ واحد، وستصبح فضيحة ولا حرامي أتعكم في جامع، ولا راجل مش جدع لا مؤاخذة أتمسك في مولد سيدى إبراهيم! وخرجت من البار وتوجهت إلى الشارع، ومن الشارع إلى أبعد مكان استطاعت ساقى أن تحملنى اليه! وتوبة من دى النوبة لا أدخل بارا على ر الشاطىء، بقايا الخواجات في أفريكيا، أوكار لاتزال تشغل حتى الآن بكل أنواع السفلات! وسنحكى عن دخانيق أفريكيا وسراديب أفريكيا والبؤر التحتية في أفريكيا ..

## الجنة . ومبرات .. والست أبابا

معذرة لإخوانى النشالين على رصيف محطة مصر وفى ميدان السيدة وفى ترماى نمرة ٦، معذرة لهم جميعا سأستعير منهم لفظا من قاموس النشل المصرى هو لفظ الواحدة، والواحدة يا أخوانى المنشولين هى المحفظة، ويقولون كل الواحدة، يعنى إلهف المحفظة، ويقولون أيضا ضم الواحدة، ويقال سف الواحدة .. والله أعلم!

المهم يا أخوانى النشالين والمنشولين .. أفريكيا لم تكن قارة ولكنها كانت واحدة، نشالين أوروبا الحلنجية الزملطحية هبروها ومزقوها ووزعوا الفلوس حسب دور كل منهم فى عملية النشل، الذى شاغل الزبون له ربع الواحدة، الذى أكل الواحدة له نصيب الأسد ، والناضورجى الذى راقب الطريق خوفا من المخبرين وعساكر البوليس له أيضا حسنة!

ولقد قامت أسبانيا والبرتغال بمشاغلة الزبون، وهبرت انجلترا وفرنسا الواحدة، واكتفت بلجيكا وألمانيا بدور الناضورجي، فلما تمردت المانيا على هذا الدور طردها النشالون الكبار في حرب ١٤ وانهالوا على الواحدة ينزحون منها آخر بريزة وآخر شلن وآخر قرش تعريفه، ولو امتد بهم الأجل قرنا آخر لنزحوها إلى آخر عشرين خردة وإلى آخر بارة وإلى آخر صولد!

ومن أجل الفلوس فعل النشالون كل شيء وأى شيء، استولوا على الأرض وباعوا الناس في المزاد، وهبروا الغابات والحيوانات وفحتوا الأرض، فلما أنقفلت كل الأبواب وانسدت كل المنالك وتاجروا بالدين واتجروا بالاعراض!

وللحكيم الأفريكي حكمة تقطع نياط القلب «في البداية كان معنا الفلوس وكان معهم الانجيل وفي النهاية أخذوا الفلوس منا وأعطونا كتاب الرب!»

ولذلك ستجد فى أفريكيا محلات ولا مؤاخذة فشر بيوت الجيشا فى اليابان، محلات آخر مودرن وآخر طراز، وستجد كل شىء فيها أفريكيا أسود، البنات، والخدم، والحشم، الا الكيس فصاحبه رجل أبيض!

العبد لله كان يتمشى على شاطىء البحر فى أفريكيا وعلى الصفين محلات ولا البيجال فى باريس، بارات صغيرة منظرها حشمة، وتدخل فيها فلا تلمح شيئا، أنكت من هذا على الجدران صور القديسين والشهداء، صور ناس طيبين وحول الروس هالات فج النور منها!

وعندما أقتحمت بار الكنارى – وبالعربى بار البط – لم أجد شيئا إلا بارمان أصلع حالق بمنشار، وواحد سكرى يتناوم، وبنت سودة حلوة، وجهها زى الحلاوة العسلية، مسمسمة زى الكتكت، شعرها مفلفل زى العروسة اللعبة، جسمها مفنصل مفصص كأنها بنت بلد بريشة جمال كامل! ثوب البنت بسيط وأنيق، ومساحيقها نادرة، ومن عنقها يتدلى صليب على النهود يتأرجح! أنا ظننتها لخيبتى تلميذة فى مدرسة داكار الاعدادية، بنت ناس طيبين منتظرة واحدة قريبتها، مسافرة مثل حالى فاتها القطار فجاءت إلى البار تسكر وتتمنجه! ولكن لفت نظرى كتابات كثيرة على الحيطان وبألوان فاقعة، رحت أقرأ ولم أفهم، الكتابة كلها بالفرنساوى، وأخوكم يفهم فى الفرنساوى كما يفهم سيد الملاح فى علم الذرة..

ملحوظة - سيد الملاح - يفهم كويس في الذرة!!!

الله يخرب بيت الجهل، لأن حديث النبي المختار من تعلم لغة قوم أمن شرهم، ولو أنا تعلمت لغة الفرنساوي لأمنت شر البت الكرملة.. البت الذكية الفهلوية أدركت أننى مقطف فنهضت وجاءت لحد عندى، وساًلتنى.. تعرف أنجليزى؟..

أجبت: أعرف على ما قسم!

أخوكم الضعيف يضاف أن يجيب بنعم اذا سائنى أحد.. هل تعرف لانجليزية؟

السبب يا أخوتى، أننى عندما زرت لندن أول مرة دخلت مدرسة في أكسفورد

ستريت، ودخل الأستاذ، أنجليزى تمام، يتكلم من طاقة واحدة من مناخيره، والطاقة الأخرى يستعملها في الشهيق والزفير!

سألنى الواد الأستاذ: هل تعرف شيئا من الانجليزية؟

فقلت على طريقة ابن البلد البلطجى: نعم.. أنا أعرف الانجليزية كويس جدا، ونظر نحوى فى بلاهة لا أدرى، فى خبث لا أعرف، وناولنى كتابا وقال أقرأ، وقرأت وتلعثمت وهطل العرق على وجهى كما تهطل أمطار الصيف على جبال، بلاد الحبش، وانكسفت كسفة دباغ ظبطوه على ترابيزة عشا بدون دعوة ..

وفي النهاية سائلته أنا: كم عام يلزمني يا خواجا لأعرف الانجليزية بدرجة جيد جدا؟

وقال الواد الأستاذ الانجليزي: بدرجة جيد جدا؟

-آه يا خواجا...

وفكر قليلا وقال: حوالى ... مائة عام!!

وعرفت بعد ذلك أنها ليست نكتة، فليس في العالم من يجيد الانجليزية بدرجة جيد جدا .. كان في العالم اثنان فقط يتكلمان الانجليزية كما ينبغي أن تكون تشرشل، والثاني المرحوم نهرو ... وكانا يتكلمان الانجليزية بدرجة جيد وبدون جدا!! لذلك لم أكن متواضعا عندما أجبت على سؤال البنت الحلوة .. على ما قسم بل كنت مغرورا أشد الغرور!! المهم، البنت السودة الطعمة قرأت الكتابة وترجمت، على الحيطان مواعظ هلس وحكم هلس! وكلمات مأثورة تصلح شعارا لغرزة .. والمرأة القبيحة ضمان لك من دلال الحلوين، واللذة هي قمة جبل الحياة، والشجعان هم الذين يتسلقون الجبل اليها، وكلمات أخرى لا أستطيع نقلها هنا لأن أي قانون عقوبات في العالم يعاقب عليها حتى قانون عقوبات المسرح الكوميدى! البنت الحلوة الطعمة غمزتها بسيجارة انجليزي فغمزتني بسيجارة ملفوفة لها طعم العجمية ورائحة المسك، يبدو أن شكلي – والله أعلم – يوحى بالعبط أو يوحى بالثراء، بعد نفسين من السيجارة شدتني البنت من يدى واقتحمت بابا لا يلفت النظر،

الباب الصغير الضئيل الحقير يؤدى إلى شيء باهر كالحقيقة غامض كالأحلام، صالة ولا صالة تزحلق على التلج، باركيه ناعم فشر صلعة باشا فخيم الصلغ! على الحيطان صور بالكاميرا ولوحات بالزيت، تصلح كلها متحف لتاريخ العلاقة بين المرأة والسيد الرجل، وكل شيء في الصالة وأي شيء مخصوص وتمام من أجل اللذة، الأنوار خافتة، الموسيقي كأنها نغمات صادرة من قلب المحيط، البار من خشب الورد، في الاركان موائد خضراء عليها مفارش جوخ فشر جبة الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، الحيطان نفسها مبطنة بالقطيفة، حمراء كما البطيخ المجيدي، لينه كما الفطير المشلتت.. عجائب الحياة في هذا المكان أن كل الرجال بيض كالشمع وكل البنات سود كما أرض المنوفية، والرجال سقعانين مرتاحين مدادلين والبنات نار والعة، جسم وكسم وشكل سبحان الذي صور والذي دور!

البنت السودة الطعمة التي هبرتني وأدخلتني الجنة – وعلى فكرة اسمه الجنة – البنت الطعمة الحلوة اسمها ابابا، حبشية هاجرت من شرق القارة إلى غربها، من أديس أبابا إلى الخرطوم إلى كانو إلى لاوس إلى أكرا إلى داكار، كانت تملك محلا في العاصمة الحبشية، وهبط عليها ذات مساء راجل أوروباوي من الدقة القديمة، ساعة جيبه أكبر من الرغيف البلدي، كتينة الساعة ذهب خالص بندقي، برنيطة سيادته بحوافي ولا برنيطة واد شقى من بتوع تكساس، الحذاء أسود أجلسيه لميع عليها مفرش جوخ معتبر، أسفل ذقنه لغد ولا رأس عيل صغير، أجلسيه لميع عليها مفرش جوخ معتبر، أسفل ذقنه لغد ولا رأس عيل صغير، محفظته منتفخة ولا بنك كاتنجا! وأعجب الرجل بالمكان وبالست صاحبة المكان وعرض عليها الزواج ووافقت على الفور، وفي أول يوم وصلت فيه داكار ملكة أدركت أن الرجل الذي هو زوجها، ملك الليل في داكار، وداكار هي ملكة الليل في أدركت أن الرجل الذي هو زوجها، ملك الليل في داكار، وداكار هي ملكة الليل في داكار تستطيع أن تتوغل في القارة إلى أي أتجاه، الراجل الأوروباوي السمين أبو داكار تستطيع أن تتوغل في القارة إلى أي أتجاه، الراجل الأوروباوي السمين أبو لغد تخين تزوج البنت الحبشية ليستفيد بعلمها وبنوقها، ولان الراجل الأوروباوي السمين أبو مليان ودفيان وتقيل فقد قبلت البنت الحبشية، وصفت أعمالها في أديس أبابا وفي

الخرطوم، فقد كانت تملك أكثر من بيت للمتعة على شاطىء النيل الابيض! وشمرت البنت عن ساعدها واشتغلت بهمة، جميع البنات البيض طردتهن من بيوت داكار، الرجل الاوروباوى الوافد على أفريكيا من وراء البحار لا يريد أن يرى نفس المناظر التى يراها فى نيويورك أو باريس أو لندن أنه قادم إلى أفريكيا ليعيش فى جو أفريكيا، والمرأة البيضة المهلبية ستفسد المنظر، وأنتعشت أعمال الرجل الملظلظ،

على يد الست أبابا ، وابابا يعنى الزهرة ، وهى فعلا زهرة ، شكلا ورائحة وطعما ، ذكية تعرف تلاغى ، جريئة لا تخاف ، وابابا مسحت القارة طولا وعرضا، ومسحتها كيبتاون الى الجزائر ومن نيروپى الى ساحل العاج ، وابابا الخبيرة العليمة تعرف إن أجمل ليل فى افريكيا كان فى ليوبولد فيل قبل ان تحترق الكونغو بنار الثورة .. ويأتى بعدها اديس ابابا فنيروبى ثم داكار فى آخر قائمة الدورى ؟

وملوك الليل في كل هذه الأماكن عصابة واحدة وشركة واحدة وعلى اتصال دائم لتحسين الغمل ورفع مستوى الشغل ، ولأنهم أصحاب مصلحة واحدة ، فقد اجتمعوا يوما ضد الثورة المشتعلة في أفريكيا .. بيوت الهوى والغرام والمتعة اللذيذة كانت مراكز للثورة المضادة ، البت جوليانا ملكة الليل في الكونغو كانت أكبر أعوان تشومبي ضد لومومبا ، وعندما قبضوا عليه وجرجروه في الحبال ، سهر الجنرال تشومبي ، الذي هو في الجنرال تمام كما الجنرال اليكتريك والجنرال موتور ، سهر حتى الفجر وفي الصباح منحته جانيت وسام ربطة الرأس، وهو إكليل من الذهب الخالص ، عليه قطع تشبه العملة على كل منها صكت صورة جانيت عارية حتى من السوتيان ! ولأن العين كانت مفنجلة والمحفظة مفلسة ، فقد اكتفى العبد لله بالسنكحة والبحلقة .

شارع الميناء فى داكار يمتلأ بكل عجيبة وعجيب، محلات اشرب البيرة ، ومحلات التدخين المسائل ، وهى مسائل ليست غبارة ولكن غبرة ، ريحتها كما ريحة كلب ميت على الطريق الزراعى ، نفس واحد منها يقلب ثور صومالى ، والشارع نفسه يعج بالناس من كل الاجناس ، بحارة من بنما ، وخواجات ركاب من أمريكا ،

وسیاح من أوروبا ، وصیاع من البرتقال ، وتجار من لبنان ، وناس بشوارب من اسکتلندا ، وناس بذقون من الهند ، وکل شیء حاضر وجاهز وعلی ودنه کما بیروت فی زمانها ، محلات ستربتیز تلاقی ، محلات قمار تلاقی ، محلات نصب تلاقی ویا بخت من ینزل داکار ویطلع سالم ، وعیال قبارصة کما القشاط ، معهم مسدسات صوت ومطاوی ، ومقصات یضربون ، روسیات یبطحون ، رکب یقفعون ، محافظ ینشلون قماش مغشوش یبیعون ، واحد قتیل یهربون ..

واذا كان اللبنانيون والهنود معهم مفاتيح الباب المشروع في داكار ، فالعيال القبارصة معهم مفاتيح الأبواب الخلفية!

واذا كان الأوروبى السمين هو مالك الليل ، فالعيال القبارصة هم ملوك ملك الليل نفسه ، لأنهم رسوم على الكباريهات يحصلون ، وفردة من البنات يقبضون ، ومن يحتج يأكل لما يشبع .. وربما بعد ما يشبع !!

أنا نفسى كنت هاكل علقة وأثرنجى في بلاد الامريكان ، البت مبرات عجبتنى وشغلتنى ، وحدثتها وحدثتنى ، والبت مبرات حبشية ، وعجبى على الحبشيات أهل لطافة وظرافة ونظافة آخر تمام !ومبرات يعنى النور ، وعجبى على الحبشيات أهل لطافة وظرافة ونظافة آخر تمام !ومبرات يعنى النور ، يعنى الضوء ، علي جبينها الأسمراني صليب ، مدقوق ، وعلى ذقنها صليب آخر ، وحول عنقها صليب ، وعندها من المبرزات ما يجعلها أكثر الناس ايمانا ، لا تصدق ان الناس الطيبين هم أكثر الناس إيمانا ، أنا أعرف واحد مأمور مركز كان في الريف منذ عدة أعوام ، وكان أغنى من هولاكو ، وأظلم من فاروق وكانت كان في الريف منذ عدة أعوام ، وكان أغنى من هولاكو ، وأظلم من فاروق وكانت المسبحة دائما بين أصابعه ، وسبجادة الصلاة دائما خلف ظهره ، وكان يربط رأسه بفتلة صوف خضرا وكان رأسه مجزوعة أو مقصوعة ، وكان من أهل الطريقة الخلوتية ، ومن أتباع محمد الكحلاوي ! وابن قلاوون أيضا كان عهده أكثر العهود ظلما وظلاما وغما وهما ، وجثث ميتة في النيل ألقي ، وجثث صاحية على الخوازيق وضع ، ومؤامرات صنع ، وحمامات دم عمل ، وفي الوقت ذاته أقام مائة مسجد ! شيء طبيعي لعل الله يغفر له سيئاته ويتقبله قبولا حسنا!

البنت مبرات من هول ما صنعت ومن هول ما ارتكبت ، دقت الصليب على

جبهتها وعلى نقنها ، ولو تقدر لدقت الصليب على بطنها وعلى ظهرها ! والله على مبرات وانا قاعد معها ، على رصيف الميناء والهوا الطازه يسفخ في عظمنا ، والبنت في ثوب يصلح للبحر ولا يصلح الشارع ، وأنا بالجلباب السكروتة والشبشب زنوبة ، والسبحة بين صوابعي ، والسيجارة البلمونت بين شفتي والريح آخر هفهة والجو آخر مملكه والبنت مبرات حساسة وحشاشة ، ضحكتها ترن ولا طبلة مسحراتي ، وعيونها بتبرق ولا كلوب في قهوة على ترعة المحمودية ، وفجأتن على رأى واحد صاحبي ، هبط علينا واد ابيض كما بتوع روايات هوليود ، بشورت أزرق وفائلة صنع المحلة ، وجزمة كاوتش من بتوع باتا ، وشعر ناعم مسبسب نازل على قفاه ، وسوالف ياميت حلاوة ولا سوالف سيد درويش ، واكتاف ولا أكتاف سيد نصير ، وعود ولا رضا بتاع الاسماعيلي ، ورجولة ولا ميمي درويش ، ونظر للعبد لله كأنه ينظر الى ذكر كابوريا ، ولهف البت مبرات قلمين وثلاثة ، ووضعت أيدي على القزازة التي أمامي أبغي ضرباً ، فلما رأيت الهيئة فشخت بقي عن ابتسامة وقربعث من القزازة كأنها هواية عندي من زمان !

ويا ميت ندامة على اللى حب ولا طالشى ، الواد اياه قبرصى تمام ، وله سلطان على البنت مبرات ، ولا سلطان الاستعمار على الولد البدر ، وبعد الأقلام التى طرقعت ورنت ، سحب البنت مبرات من إيدها ، وباسها كما الواد الممثل فى فيلم انتاج جولدوين ماير! ..

وبقيت وحدى مذعوراً اقرأ الفاتحة دورا ، واقرأ الصمدية دور آخر ، ثم اطلقت ساقى للريح هربا الى الميناء!

أغرب شىء سمعته فى داكار ان بعض المسلمين الحجاج يسحبهم المتعهدون من قلب القارة الى شاطىء داكار باعتبار ان الحج هناك ،

حكاية سمعتها ولا استبعدها ، فكل شيء ممكن وكل شيء ماشي في داكار! بيوت المتعة لا تكتفى بتقديم المتعة فقط ، ولكنها تقوم بتصديرها خارج الحدود ، والرجل الأبيض الذي ذاق كل أنواع اللذة ، وتمرمغ كما الحمار لا مؤخذاة في كل انواع المتعة ، أصبح ملولا يريد ان يجرب شيئا آخر جديدا! وفي أوروبا البنت

الآن معجبة بالرجل الأسود ، في شوارع لندن وباريس وبروكسل . كل بنت كما لهطة القشطة ساحبة وادكما قطعة الفحم، والبنت الأوربية الشاذة هي التي تحب الرجل الأبيض أما البنت السوية المستوية فهي التي تحب الرجل الأسود الفطيس الرجل الأبيض اليوم يقلد الست بتاعته ، وكل راجل أبيض يموت في بنت سودة ، وبعض البيض غير متوفر لهم السفر الى حيث موطن البنت السودة ، فلا أقل من أن تنتقل البنت السودة الى حيث موطن الرجل الابيض . واليوم تعبر البحر الى أوروبا قوافل وعليها عبيد ، ولكن الصنف كله نساء . تجار الليل في افريكيا هم أصحاب البضاعة ، وهؤلاء البنات شحنة مرسلة من الباب للباب الي , أحياء الدعارة في باريس وفي لندن وفي لاهاي وفي فرانكفورت! ليس هذا فقط ولكنهم يشحنون ايضا خدامات للعمل في أوروبا ... والبنت الافريكية سعرها أرخص من تراب لندن! وهي في الخدمة بريمو، تخدم وتغسل وتطبخ بشلنات لا تكفى لوجبة طعام في بلاد بره ، افريكيا الغلبانة خطفوا منها رجالها في الماضي واليوم يخطفون منها نساءها .. بؤر الرذيلة في افريكيا أشياء لا تخيف ، وهي على عكس مثيلاتها في أوروبا لها نفس الشكل ولكن دلالتها عكسية . في أوروبا هي قمة حضارة ، وفي أفريكيا هي علامة على نهاية نظام . النظام الذي استقر واستمر خسمائة عام لا تزال هذه بقاياه .. ولكنها بقايا كالشمع تسيح الآن تحت شمس الثورة في أفريكيا . ستجد هذه البقايا موجودة بكثرة في البلاد التي تقاتل الآن معركة المصير! وهي الآن مجرد فلول تهرب وتتجمع في مراكز في انتظار اللحظات الحاسمة وموعدها في أفريكيا قريب!

فى غانا مثلا ـ فى عهد نكروما ـ بنات الليل ـ مخلفات عصر الاستعمار ـ يعملن الآن فى محلات البيع والشراء ، وبعضهن يعملن الآن فى حقول الكاكاو ، اكبر مراكز بيع اللحوم البشرية للمتعة والمزاج فى داكار وفى كاتنجا وفى انجولا وفى روديسيا وفى رأس الرجاء الصالح أو الطالح لو كانت الاسماء تنطبق فعلا على المسميات !

وعندما تؤمم افريكيا ثروات البيض الأغنياء فهى تسترد لأهلها أحقر عملة تضخمت من عرق النهود وعرق الافخاذ . ملوك الليل في افريكيا الناصحين

المفتحين ، كسبوا من النساء وبنوا بالفلوس فبريكات سجاير وشركات خمور ومصنانع سلاح . ملك الليل زوج الست ابابا هو ملك مكاتب تصدير الكاوتشوك والقصدير والكاكاو!

الرجل القواد أصبح أكثر الناس احتراما في الهيئة الإجتماعية وأكثر الناس نفوذا هناك . ولو فيه عدل ولو فيه محكمة عادلة لحكموا على الرجل السمين بالتخريط كما الملوخية وبالتمليح كما الفسيخ ، وبالتقطيع كما لحمة الرأس! ليس البيض فقط وحق الله ولكن معهم ايضا بعض السود الدفيانين المليانين .. وذنب هؤلاء أكبر!

وأنا في اكرا حكمت المحاكم على ثلاثة من كبار الأثرياء بالسجن مدى الحياة لأنهم نصبوا على الحكومة في صفقة ولا صفقة السلاح الفاسد في فلسطين الأثرياء الثلاثة كانوا عملاء الاستعمار وقلنا معلهش . ثرواتهم مشبوهة وقلنا معلهش ، ومشوا مع الثورة وقلنا زي بعضه ، واشتخلوا مع العهد الجديد في افريقيا وكسبوا من وراه وقلنا ماشي وباب الثورة يتسع للجميع ..

ولكن الصادثة التى جرت تثبت ان الحية لا يمكن ان تتحول الى دودة ، والكلب لا يصبح أسداً ولو غير جلده ، والحمار لا يصبح حكيم الزمان ولو ارتدى نظارة بشنبر سلك !

الأثرياء الثلاثة بتوع غانا وربوا للحكومة آلات لرش المبيدات ، الآلة بخمسين جنيه استرلينياً . ولكن الآلة كانت خسرانة ، ومش بس كده ولكن الآلة بعشرين جنيه ثمنها في لندن فباعوها بخمسين جنيها للحكومة وهبروا مليون جنيه مكسب من عرق ودم الشعب .. والثلاثة مركزهم لندن فأرسلت الحكومة تطلب منهم الحضور من أجل صفقة جديدة وصدقوا العبط فحضروا على طائرة سريعة ، وفي المحكمة لطموا وعيطوا كما النساء خلف ميت طالع من حوارى الجيزة وسجنوهم مدى الحياة وصادروا أموالهم في غانا ..

أولاد الهرمة حطموا العالم الذي كانوا أسياده ، ويحاولون اليوم تحطيم العالم الجديد . ملعون أبو الفلوس تعمى العيون وتضع غشاوة على العقول ، وبدلا من أن

تشبع الانسان تتحول الى جيفة يتبعها الانسان كالكلب. ولكنها دائما تقوده الى السجن وتقوده الى المشنقة وتقوده الى اللعنة والى البصق على الوجه!

ومن أجل الفلوس تاجروا فى افريكيا بكل شىء ، بالناس وبالارض وبالعرض وبالعرض وبالدين ! ولكنها الفلوس محركة التاريخ وصانعة الثورات وسر كل شىء حقير وكل شىء عظيم على هذه الأرض ..

وما أكثر حكايات الفلوس وأصحاب الفلوس وعديمى الفاوس في افريكيا، متعكم الله بالفلوس الحلال وجنبكم شر الفلوس الحرام ..

## الغروب .. ويعد الغروب

افريكيا القديمة تتلاشى الآن وتختفى لتفسح الطريق أمام افريكيا الجديدة ، افريكيا الصيد والقنص والغابات الكثيفة والرقص ملط زلط فى طريقها الى الزوال ، وافريكيا الثورة والاشتراكية والعلوم الحديثة تأخذ طريقها الآن فتية وقوية لتحتل مكانها تحت الشمس ، غير ان عملية التحويل تلقى عقبات أعلى من جبل المقطم ، وتصادف مطبات أعمق من البحر الأبيض ! جماعة المنتفعين بافريكيا يقاتلون الآن معركتهم الأخيرة ! في سبيل الاحتفاظ بشيء ،، أي شيء ! ،

وهؤلاء المنتفعون أدنياء كما الضباع ، حقراء كما الجرابيع ، أرذال كما الجراد المغير ! ولقد حاربوا الثورة الافريكية في البداية بالسلاح ، فلما فشلوا لجئوا الى الحرب في الظلام ، وهم الآن تجار السوق السوداء ، وزعماء عصابات التهريب والتهليب الله يخرب بيتهم وبيت آبوهم ، بيض كلهم هؤلاء اللصوص ومعهم أيضا بعض العملاء الأفريكان أصحاب السطوة والنفوذ في الزمن القديم !

أحد هؤلاء أبيض ومن الشرق الاوسط اشترى مرة كل مدينة أكرا بمائة جنيه لا تزيد ، وكتب معاهدة مع زعماء القبائل يتعهدون فيها بحمايته من أى عدوان ، مقابل ألف متر قماش كستور كل عام ، وكسب الأبيض الفهلوى نصف مليون جنيه من بيع أراضى أكرا لأهلها الأفريكان! احفاد هذا الأبيض النصاب يعملون الآن بجنون فى التهريب ، مقابل كل جنيه استرليني يدفعون خمسة جنيهات افريكية ، عملية تكسير فى ضلوع غانا الفتية ، ومص دم من عروقها ، ليس بالشفاعة ولكن عن طريق الغب مباشرة بالفم ، ولا واحد مفجوع عاكم سلطانية طرشى بلدى .. الله عليها!

ولكن ،، قبل أن يأخذنا الحديث ينبغى أن نحكى لكم قصة الثورة والثوار فى افريكيا ، وما أحلى الحديث عنها وما أحلى الحكايات فيها وما أغرب وأعجب ما حدث ويحدث حتى الآن! عندما اشتعلت نار الثورة فى افريكيا اشترك فيها

الجميع. أغنياء يملكون الضياع ومعهم فلوس فى البنوك ، وعندهم حشم وخدم وخير الله كثير ، ولكن لأن عين الانسان فارغة ولا يملأها الا التراب ، فقد ثار السادة الاغنياء ليغتنوا أكثر ! فهم أغنياء بحكم أنهم خدامون السادة البيض ، فلو انظرد البيض فسيكون هؤلاء هم السادة الجدد ، وسصبح الجميع خدامين عندهم ويدلا من المال وحده ، سيصبح عندهم المال والسلطة والعمر الطويل ! ومع الأغنياء إشترك أيضا أفندية بكرافتات ملونة وقماش إنجليزى مخطط ، وغاية الثورة عندهم أن يتكلم الناس ، وأن يكون لهم حق البغبغة بالكلام ! وهؤلاء حلموا بالثورة فى جنينة هايد بارك ، وعلى سلم الجمعية الوطنية الفرنسية أيام الجمهورية الرابعة ، وغاية الديموقرطية عندهم .. هى حرية الكلام ولكن هؤلاء الأفندية نسوا أو ربما تناسوا أن حق الكلام يصبح فى النهاية لمن يأكل أكثر ويعمل اقل ! لانه سيكون لدى هؤلاء فرصة السهر والاجتماع والكلام . أما الفلاح الكفران الغلبان الذى يعمل فى الحقل من النجمة لغروب الشمس .. هذا الفلاح لن يجد فرصة حتى .. المستماع !!

المهم أن الثورة قامت ، وقام معها كل الناس .. العاطل الذي يبحث عن عمل والفلاح الذي يبحث عن أرض ، والأفندي الذي يبحث عن مكتب والفنى الذي يبحث عن سلطة ، مولد وكل الناس فيه ، فلما نجحت الثورة بدأ الخلاف بين الثائرين ! كان في الثورة فريق يطالب بالثورة المستمرة ، بتوزيع الأرض ، بتوزيع المال ، بتوزيع الفرص ، بتوزيع العدل .. وكانت ثورة عبد الناصر الافريكية العربية هي المثل الأعلى لهؤلاء الثوار ، ولكن عندما بدأت الثورة في بعض بلدان افريكيا تسير على هذا الطريق . إنشق عليها الأغنياء في البداية ، ثم بعد فترة خرج عليها الأفندية إلمثقفون ! وهكذا اتلم المتعوس على خايب الرجا ! واتلم عليهم ايضا ، كل أمعة ، وكل صاحب منفعة ! كل زعيم قبيلة يريد أن تبقى الأوضاع على ما هي عليه ، الناس تبقى عرايا ، والرقص على ودنه ، والجوع على ودنه ، وكرسي الرئاسة والقداسة للسيد الزعيم !

وكل تاجر يشتسرى بقرش ويبيع بعشرة ، وعنده من الفلسوس مليون ،

وعند الاخسرين بسرد وبلهارسيا وروماتيزم ينشر في المفاصل وفي العظام!

وهكذا أصبحت افريكيا افريكتين . واحدة ثار فيها الجميع فلما نجحت الثورة ، وسكت الجميع !اكتفوا بطرد الحكام البيض ووضعوا مكانهم حكام سود ، واكتفوا بطرد الأغنياء البيض ، وسلموا البنوك للإغنياء السود ! ولان الحكام السود والاغنياء السود أولاد أصول فقد واصلوا العلاقة القديمة بالسيد الابيض ، وهكذا أصبح السود مندوبين عن البيض . ليس الا ! والآن أصبح كل شيء على ما هو عليه ، وكأن الثورة لم تقم وكأنها أيضا لم تكن ! وكأنك يا بوزيد لا رحت ولا جيت ولكن هناك افريكيا تأنية جديدة ، الثورة فيها مستمرة والثورة فيها على طول ، وهذه الأخيرة تلقى متاعب ومصاعب ومؤامرات ! ولكن الثورة فيها تتغلب دائما ، وتهزم أعداءها دائما ، وتنتصر على طول الطريق ، لأن الثورة فيها ليست موضة وليست بدعة ، ولكنها مطلب الجماهير الحافية ، والجماهير التعبانة ، والتعبانة ، والجماهير التعبانة ، والحباء التعبانة ، والحباء التعبان التعبان

واحد من دول إلتقيت به فى افريكى متحرر ، زعيم قبيلة كان يعيش طول العام فى العاصمة ، ينام فى قصر مفتخر ويأكل حمام مفتخر ، ويقريع ويسكى ويلعب قمار طول الليل . وبناته فى لندن ، وأبناؤه فى نيويورك ! ومرة كل عام يذهب الى القبيلة ، يرتدى الخرز ويرقص رقصة الحرب ، ويجمع الأتاوة ويعود ينفق منها على نفسه فى العاصمة وعلى عياله فيما وراء البحار ! الزعيم الافريقى الذى كان يجب أن يحتذى فى نظره هو كازافويو ، الخائن ابن الخاينة رئيس جمهورية الكونغو ليوبولدفيل .. وهو زعلان وقرفان لأن أفريكيا لها تقاليد توشك أن تندثر وهو زعلان لأنهر والجهل من تقاليد افريكيا وينبغى الإبقاء عليه ، والفطرة من أهم مميزات افريكيا ، وينبغى المحافظة عليها ، الراجل الزعيم القبائلى السابق عقليته سياحية ، فلو فرضنا وأصبحت أفريكيا بلدا أوروبيا كما يحلم الثوار ، فما الذى يغرى الأوروبي على المجيء الينا ، وأى شيء يثير خياله لينفق عندنا الاسترليني والدولار ؟! الراجل أذن ثائر ضد النظام الجديد ، ولكنه ليس من الثوار الخطرين ، لأنه هايف وجاهل وعقله مثل نعل الجزمة ! أنه يريد فى النهاية الثوار الخطرين ، لأنه هايف وجاهل وعقله مثل نعل الجزمة ! أنه يريد فى النهاية

ان يحيط افريكيا بسور هائل ، فلا اصلاح ولا تغيير ولا دياواو ، ويجلب السواح من أوروبا ، وكم هيريا خواجا ، وجبت ون سيجاريت ، وثانك يو ، وكان الله بالسر عليم! وما دام هو سوف يقبض وسوف يصرف ، وسيكون اخر مزاج واخر انشكاع ، فكل شيء في افريقيا هادى ء وعال والحمد لله !

ولكن أخطر اعداء النظام الجديد، هم السادة الأفندية الذين تلقوا قشور العلم في جامعات لندن! الأفندية المصوصين الناشفين المعصعصين المريشين، وكلهم بنظارات طبية ولها شنابر! وهؤلاء ليسوا ضد الثورة ولكن ضد «أسلوب» الثورة إنهم يحلمون بحديقة مثل هايد بارك، ومجلس عموم يتكلم فيه الناس كما يشاءون، جرائد تقول ما تريد وهم في النهاية ضد الوضع القديم ايضا، ولكن موقفهم هذا جعلهم من أشد أنصار النظام القديم، ولو نجحوا فيما يريدون لعاد النظام القديم بكل هيئته وكامل عدته!

أفندى من دول ، مسلول مثل حالى، ضبش لا يكاد يرى أبعد من طرف جاكتته، يتكلم بسرعة مدفع رشاش ولعل عيبه الوحيد انه يتكلم ولا يسمع، ولا يريد أن يسمع لأنه لا يعطى أحدا فرصة الكلام!

أغرب شيء أن الافندي إياه يعشق لومومبا ويحبه ، لومومبا شهيد افريقيا، لومومبا مسيح عصره . ولكن لومومبا الطيب يا حضرة الأفندي، قتله اعداؤه لانه لم يقتلهم، لانه اتبع اسلوب سيادتك، عاملهم بالكلام فقاتلوه بطلقات الرصاص! ومع ذلك فالافندي لا يريد أن يقتنع، إنه شاعر وليس ثائر وهو لا يريد دولة حرة، ولكنه يرغب في قبر ويشبع عياط عليه!

ولكن .. لا خطر على الثورة الآن في افريكيا ، انها أقوى من أعدائها . وجيل الثورة الجديد يتكون الآن، وعلى أكتافهم ستقوم افريكيا الجديدة ، وسيظل ثوار افريكيا يحملون السلاح لحماية الثورة حتى يتولى الجيل الجديد مسئولياته . واحد من هؤلاء ـ أبناء الثورة الافريكية ـ اقتحم على الحجرة في فندق الامباسادور بأكرا وجاء يناقشني في الوحدة الافريقية، انه يحلم بقطار سريع يقوم من القاهرة الى

كيبتاون في جنوب أفريقيا، ثم يخترق بطن القارة الى كانو ولاجوس وأكرا، ثم يعبر الصحراء الكبرى الى المغرب والجزائر، ثم يعود من جديد الى القاهرة! ويحلم بعملة افريكية واحدة، على وجهها رسم للأهرام كأثر افريكي شهير وعلى ظهرها رسم للتمساح لانه حيوان أفريكي ولان افريكيا قارة البحيرات والأنهار! ويحلم بجامعة افريكية للسياسة في القاهرة، وجامعة افريكية للفنون في اكرا، وجامعة افريكية للغلوم في الجزائر، وجامعة افريكية للفلسفة في الخرطوم! ويحلم بجيش افريكي قوى يحرس شواطيء القارة الشمالية من أوروبا لانها العدو التقليدي، ويحرس شواطيء القارة الغربية من امريكا لانها العدو الجديد..

الولد الثائر العجيب لا يحلم ولا يتنبأ ، ولكنه يقرأ الغيب وكأنه يقرأ من كتاب مفتوح ، انه الآن في العشرين من عمره، وستتحقق هذه الأحلام كلها قبل نهاية القرن العشرين وسيكون الثائر العجيب وقتئذ في الخمسين وربما في الخامسة والخمسين! وفي خلال ثلاثين عاما ستصنع الأعاجيب، لا تندهش أيها الأخ، فمنذ عشر سنوات .. ربما أقل ، لم يكن في افريكيا كلها سوى عبد الناصر. ولكن هذا الرجل وحده استطاع ان يصنع المعجزات، منذ عدة سنوات مثلا كان ملك المغرب في المنفى ، وكان لومومبا موظفا في مصلحة البريد ، وجومو كينياتا في السجن ، وبن بيلا في السجن ، ونيريري وسيكوتوري ونكروما يكافحون بعضهم في الخارج وبعضهم من خلف الأسوار . وكان المسافر من أكرا الى القاهرة لابد أن يمر أولا بلندن ، والمسافر من القاهرة الى كوناكرى لابد أن يمر أولا بباريس . وكان لابد من تأشيرة مرور انجليزية أو فرنسية أو بلجيكية أو اسبانية أو ايطالية لمن يريد الدخول في افريكيا ، ولم يكن لنا عملة ولكن التعامل بيننا كان يتم بفلوس الغير . ولم تكن لنا أعلام ولا أناشيد ، وكان أغلبنا صبياع في لندن وفي باريس ، وكانوا يضحكون علينا فيقولون لنا أننا مواطنون مثلهم لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات ، وكنا نسافر الى الوطن الأم لندن ، فنكتشف هناك على ضوء لمبات النيون ان واجباتنا ثقيلة وحقوقنا مفيش . واننا احرار نستطيع ان نعمل في أية مهنة تروق لنا من أول كناسين في الشارع الى كمسارية في الترماي!

مع الولد الثائر العجيب، أفندى نص عمر فى سن حضرتنا كاتب وأديب له روايات وقصص . داير لف أوروبا كلها ، وعاش فى لندن أغلب حياته ، وذهب اليها أول الأمر ليتعلم ، والتعليم فى جامعات لندن بدون فلوس التعليم بالمجان، فطار عمنا فيكتور الى هناك . ولكنه اكتشف هناك ان التعليم صحيح ببلاش ولكن الحياة غالية ، ولكى تتعلم لابد وأن تكون من الأغنياء وفكر فيكتور ان يعمل ويتعلم . فاشتغل عامل منجم فى اسكتلندا . ولكن العمل فى المنجم شاق وصعب ولا يمكن ان يترك لك فرصة للتعليم .. فهجر المنجم واشتغل شيالا فى ميناء ليفربول ، وانكسر وسط عمنا فيكتور على رصيف الميناء . واضطر الى النوم فى حجرة باردة مع عشرين افريكيا مثله . يشربون الروم ويفتحون المطاوى قبل النوم ، ويستشهدون بدون سبب معلوم !

الغلبان المسكين فيكتور ذهب الى لندن يتعلم ويتأدب وينشر انتاجه على العالمين! ولكن ها هو يتدحرج مع الأيام الى عامل منجم وشيال فى الميناء وكناس فى الشارع ثم صايع يجلس طول النهار على المقهى وطول الليل يتسكع فى حى سوهو الشهير . ثم ها هو فى النهاية يصنع ما هو أسوأ . ان له جسما فحلا كتور ، وقوة باتعة ليس لها نظير ، وستات أوروبا يحبون الرجل الحمش القوى العنتيل! وسيصبح عمنا فيكتور روميو بالأجر ، راجل وله عداد مثل التاكسى ، وارتضى عمنا فيكتور حياته الجديدة ولكن ست غنية معجبانية وقعت فى عمنا فيكتور فعرضت عليه ان يتحول من أجرة الى ملاكى ، مقابل خمسين جنيها استرلينياً كل شهر للفسحة والمزاج!

وعاش عم فيكتور سنوات مع الست ثم ركن في الخط ، وسقط مريضا بالسل ، وفي مستشفى لندن عاش شهورا يعاني من المرض ومن الوحدة ومن الفقر انتظرته الست المعجبانية شهر وشهرين ثم اشترت راجل آخر ملاكي واختفت عن الأنظار!

الاديب القديم في عمنا فيكتور عاد يتحرك في داخله وهو على سريرالمرض وجرثومة السل تأكل في صدره ..

وبعد عام كامل خرج عمنا فيكتور من المستشفى برواية ستحدث هزة في

افريكيا اسمها الغروب وعندما اشتعات التورة في افريكيا حمل عزاله وجاء على عجل ليأخذ مكانه في صف التوار ، وقبل أن يغارد لندن ذهب الى هايد بارك ووقف يخطب في مجموعة من الانجليز السكرانين ، وشتمهم ولعنهم وبصق عليهم ، وصاح واحد سكران من بين المستمعين :

- ولماذا جئت الى هذا ما دامت بلادنا لا تعجبك ؟

وقال عمنا فيكتور:

\_ لقد جئت الى هنا لانكم قلتم لى ان لندن هى وطنك الأم ..

وصاح الرجل الانجليزي السكران: وهي فعلا كذلك .. وقال عمنا فيكتور: نعم هي كذلك لكن اكتشفت للأسف انها أم زانية وتستحق القتل!

عمنا فيكتور الآن في افريكيا يشارك في بناء الثورة ، وهو محرر كبير في مجلة كبيرة ، وروايته الجديدة صدرت هذا العام واسمها بعد الغروب ،،

وبعد الغروب قصة افريكية حلوة بطلتها بنت اسمها ديانا ، سحبها رجل سمسار افريكي من الغابة لتعمل في بيت خواجا على شاطىء المحيط ، وكان الخواجا عجوز في الستين من عمره ، وأرمل ماتت مراته منذ عهد طويل ، وله أبناء خمسة أربعة منهم رحلوا الى أوروبا ، والخامس ابله ومعتوه ويعيش مع الرجل العجوز ، والرجل العجوز الفي ومبسوط وحاجة تمام ، وهو هاوي رماية وصياد طيور ماهر ، وتاجر له أكثر من فرع ، وسفرياته كثيرة وطويلة يقضيها متجولا التفتيش على فروعه في نيروبي وسالسبوري واليزابيث فيل!

وذات مساء انفرد الولد الأبله بالبنت الحلوة وفتك بها ، فلما أحتجت ألقى بها فى حجرة مظلمة وأغلق الباب عليها بالمفتاح . فلما عاد الرجل العجوز بعد أسبوع اطلق سراحها وطيب خاطرها ونهر ولده الأبله المعتوه . وبعد أيام دعاها الرجل العجوز الى حجرته وفتك بها هو الآخر ، ولم تجد بدا من الهرب من قصر الخواجا الى الشارع بدون هدف معلوم . ولكن المدينة كانت مثل قصر الخواجا ، كافرة وجاحدة وملعونة . وسرعان ما سقطت البنت الحلوة فى يد عصابة سحبتها الى

الميناء، الى بيت أنيق ورشيق. وبعد أن كانت البنت للضواجا وولده المعتوه، أصبحت للجميع ولكن الأمور تغيرت تماما ، فبدلا من أن يتم الأمر بالعافية وبالمجان أصبح كل شيء يتم بالذوق وبالفلوس!

وذات مساء اكتشفت البنت ان الخواجا العجوز من زبائن البيت ، وبعد ان كانت خادمته أصبحت عشيقته ، غرق الرجل العجوز في حبها للاذان ، ولانه كبير وصاحب نفوذ فقد أصبحت له وحده ، ومنحها هذا الامتياز فرصة للفسحة وفرصة للسفر ..

وذات سفرية التقت بشاب كنخلة جوز الهند قوى كالفيل ، عذب كماء النهر الولد الافريكي العظيم كان واحد من الذين يعملون للثورة . ولم يكن الولد يعرف سر البنت ولم تكن البنت تعرف سره . وعندما اشتعلت الثورة اختفى الشاب اسابيع طويلة ، وعند اول لقاء مع البنت الحلوة اضطر ان يكشف سره لها . ولكن البنت احتفظت بسرها فلم تكشف عنه الغطاء!

وذات مساء كان الحواجا عندها وكانت حفلة صاخبة .. ومع الحواجا كل أصدقائه وأحبابه ومدير البوليس ... ومحافظ بنك باركليز ، وشيخ تجار المدينة ، ودار الحديث حول الثورة والثوار والخمرة حلوة تفك الألسنة المعقودة ، وتفتح الصدور المطوية على الأسرار! ومدير البوليس رأسه خفيفة وعقله أخف . أخرج من جيبه ليستة طويلة بأسماء مائة شاب ستقتلهم السلطة اغتيالا في الظلام ، وارتاعت البنت الحلوة فقد كان اسم حبيبها في كشف الموت إياه ، وسكرت البنت وغنت ورقصت معهم ،

وفى الفجر تسللت هاربة ومعها الكشف الى مقر الحبيب القد هربت البنت مرة أخرى ولكنها في هذه المرة لم تهرب الى الشارع ، ولكن الى الثورة ، لقد وجدت نفسها أخيرا مع الثوار ،

والحدوثة التى حكيتها لكم هى مجرد كروكى للرواية الأصلية . لاننى لو لخصت القصة بأمانة لاحتجت الى عشرة فصول من هذا الكتاب ، وحال الأدب في افريكيا

لا يسر أحدا لان عدد القراء قليل ، وفي العالم الغربي مؤامرة صمت على الأدب الافريقي فلا اهتمام ولا احتفال وفي أوروبا يحتفلون بأدب الدولة الخنفسة اسرائيل ولكن أدب قارة بأسرها لا يهم ! وتوزيع الصحف في افريكيا وحش لأن الطرق وحشة والمواصلات اوحش بكثير ! وألفن الافريقي ممتاز ولكن لا أحد يسمع به ولا أحد يسمع عنه ، لان الاتصال حتى بين الافريكان محدود ، فلا معارض ولا جوائز ... ولا يحزنون !

والدين في افريكيا قشور لأن الدين أدخله مبشرون كذابون نصابون جاءوا على مراكب كانت مهمتها الاولى صيد العبيد! واذلك فالسيد المسيح والسيدة العذراء سود في افريكيا لأن المبشرين النصابين خدعوهم فقالوا ان المسيح والسيدة العذراء من الزنوج!

والافريكي يذهب الى الكنيسة يوم الأحد لا ليصلى ولكن ليرقص ، والمبشرون في الغابة يصنعون كل شيء ضد المسيح وضد الدين ! وهم وراء كل التورات المضادة وهم منظمو كل حركات التمرد ضد النظام الجديد ، وتحت ثوب المبشرالفضفاض ستجد منشورات وأسلحة ودولارات ومشاريع مؤامرات ، وانقلابات ، وصفقات ليست لحساب الرب ، ولكن لحساب بنك انجلترا ومخابرات الأخ سام !

وأنا أقول « الأخ » سام لانه لم يعد عما لأحد ، فقد قلت قيمته وسيمته حتى أصبح أخا ، ولا يزيد ! ..

والمسلم الافريقى تقرأ عليه السلام فيبكى بكاء الأرملة التى مات سبعها فى معدية على النيل! ويسمع آية واحدة من القرآن فيظل يبكى طول الليل بدون أن يفهم حرفا مما يقال! ويصلى فى الطريق العام لانه لا يوجد مسجد واحد فى بعض العواصم الكبرى الم يسمح المستعمر الاوروبى الذى اغلق افريكيا الا لنوع واحد من المبشرين. ومنع المسلمين من الحج ، ونشر حملة تخريف ضد العرب ، وصورهم فى صورة خطافة ونخاسة وتجار عبيد!

والخطة التي فشل في تنفيذها السيد الأبيض زمان ، تحاول اسرائيل الآن

تنفيذها بأمواله ولحسابه! وخطة الدولة الخنفسة اسرائيل ان تمزق أفريكيا الى افريكتين ، افريكيا ما وراء الصحراء وافريكيا ما قبل الصحراء وافريكيا البيضاء وافريكيا السوداء ، افريكيا الزنوج وافريكيا العرب ، افريكيا العبيد ، وافريكيا تجار العبيد!!

وقد وجدت الدولة الخنفسة في افريكيا بعض الآذان تسمع وبعض العقول تصدق . ولكنها كلها أذان وعقول عميلة ، وهناك للأسف قوى وطنية في افريكيا ولكنها مخدوعة ولكن هذا يستلزم منا جهدا أشد وعملا أكبر ، وقد كانت الثورة المصرية هي أكبر دعاية للعرب في افريكيا ، وصورة عبد الناصر تحتل مكانها مع صور لومومها وكينياتا ونيريري ونكروما وسيكوتوري والمؤدب كيتا ..

وكانت الثورة الجزائرية شهادة أخرى لافريكيا العربية .. وتجربتنا الثورية محل دراسة كل ثوار أفريكيا وأحزابها التقدمية . وما من ثائر في افريقيا إلا وله صلة بالقاهرة ، وما من ثائر الا ومعه صورة يحتفظ بها في أعز مكان ، صورة له مع عبد الناصر في حديث عن الثورة والثوار ،

ولقد بدأنا حديثنا عن الغنى والأغنياء ولكن الصديث على رأى زكى مبارك ذو شجون ، والمال حلويا جدعان ولكن توزيعه على الناس أحلى ، والسلطة مغرية ولكن رد السلطة إلى الشعب اكثر عدلا ، وأفريكيا الآن تغلى على نار من أجل توزيع الفلوس ، ورد النفوذ الى أهله الطبيعيين والشرعيين . وأصحاب النفوذ والفلوس التقليديون يحاربون الآن معركتهم الأخيرة ، معركة ضد المنطق وضد الطبيعة وضد الحياة نفسها ويا بخت من يقف مع الثورة في افريكيا ، ويا حسرة من يقف ضدها ، ستأكله الثورة وتهضمه وتبصقه نفاية على الطريق ..

## يا حضرات الكويرة .. ويل لكم من أفريقيا

بعد العلوم والفنون والسياسة والكواسة والحواسة أكتب لكم من جديد عن فرع جديد في افريكيا . ولكن قبل أن أبدأ لابد من شرح الكلمات الجديدة التي أرجوكم رجاء واحد شحط عاوز يتعين تمورجي في القصر العيني ، أرجوكم ان تحفظوها وتتذكروها وتتعلموها والعبد لله الأجر والثواب عند الله ..

أول هـذه الكلمـات هى الكواسة ، والكواسة من كويس ، ويقال فلان رجل كويس . أي رجل طيب أو رجل عبيط ، ويقال هذا الشيء كويس كتير ، هذا اذا كان المتكلم خواجا مضروب في دماغه نازل من مركب يتفرج على بور سعيد !

والكلمة الأخرى هى الحواسة من التحويس والتحويس بمعنى اللف والدوران ويقال فلان حواس بمعنى فلان لفاف أو دوار ، ولكن هذا لا ينطبق على حواس بتاع الفن الشعبى والحواسة أيضا فى بعض القواميس من الحواسة ويقال يا حوستى يانى، هذا اذا كان المتكلم سيدة من المدبح مات سبعها فى معركة بالسكاكين ، ويقال يا حوستى يا خواتى ، هذا اذا كان المتكلم أم مات أبنها غرقا فى بحر شبين ،

بعد هذه الديباجة يا سادة يا كرام أعود بكم الى الحديث عن افريكيا ، وفي فرع اعتقد انه يهم الكثيرين والكثيرات وهم حضرات الستات وحضرات البنات ، والتاء هنا هي تاء النسوة !

حديث اليوم يا سادة عن الرياضة في افريكيا . وان أخدعكم وان أضحك عليكم، ساقول الحقيقة كاملة وأرجو أن يستفيد منها حضرات المشرفين على الرياضة في بلادنا ، لأن افريقيا منا وعلينا ، ويوما ما سنلاعبها وتلاعبنا ، ويا ويلنا إذا لم نأخذ حذرنا وأذا لم نستعد لها من الآن ! أول شيء افريكيا في السباحة بره ، ومع إن افريقيا قارة الأنهار والبحيرات ، إلا أنها انهار وبحيرات قاتلة .. السابح فيها مفقود ، والواقف على شاطئها مفقود برضه ! التماسيح

هناك تتلعبط في الماء كما السمك البلطي أو السمك الشبار – بلغة أهل بور سعيد – وعندما يتلعبط في ترعة بلدنا! وسيد قشطة نائم على وش المية كما قنطرة ترعة سبك كفر القرنين منوفية! وفي السودان مثلا سمكة غلبانة ومسالمة اسمها العجلة وزنها مثل وزن الفيل ، ولو طبقت في واحد سباح مثل أبو هيف ف .. يعوض الله! وفي انهار الكونغو أحناش يعنى ثعابين سامة وقرصتها وقرافة البساتين! لذلك لا يسبح الناس هناك حتى الناس الذين على شواطيء المحيط لا يسبحون لان المحيط غدار تنزل فيه فتغطس ولكن لا تقب ولا تظهر لك جثة! السباحة في افريكيا ايدك منها والارض ، وسنظل نحن الابطال في العالم وابطال كل العالمين ، حتى واو أكتشف العلماء سباحين في كوكب الزهرة! وفي الملاكمة كفانا الله شرها مستوانا كهواة مش ابطال ، ولكن كمحترفين يختلف الوضيع ! في نيجيريا ولد ملاكم محترف اسمه تيجر ، وتيجر يعنى النمر ، وهو نمر فعلا ومفترس صحيح! قتل حتى الآن اكثر من خمسة ملاكمين لهم عضلات ولهم قبضات كالحديد! وفي جامبيا أيضا ملاكم محترف اسمه دوجو، لولكش واحد مثل حضرتنا فأنتم مدعوون جميعا لتشييع جنازتي اليوم التالي باذن الله! ولو لكش واحد ملاكم فهو واقع على أرض الحلقة بلا كلام! وليس اعتباطا ان كل ابطال الملاكمة في العالم من الزنوج ، بنيان الزنجى كبناء الهرم الأكبر ، حاجة تسر العين والفؤاد وتشرح الصدر الحزين! عضلات ولا الكورة الانبوبية لوراها ولد كوير مثل رضا لشاط فيها على الزواية الشمال على طول! هذا اذا كان الزنجى رجل غلبان وفي حاله مثل حضرتنا ، فما بالك بالرجل الملاكم الذي يأكل عيشه بعرق العضلات وقبضات اليدين! وفي الجرى حدث ولا حرج، في افريكيا ناس ناشفين مسلوعين، رجلهم - ولا عيدان الملوخية ولكن صلبة ولا حديد المسلح والواحد منهم يجرى ولا الغزال. واكيبا بتاع الحبشة بهر العالم كله برجليه ، وميدالية ذهبية مضمونة لسيادته في أى دورة وفي أي مهرجان ، وفي تونس ايضا عدائون الله عليهم الواحد فيهم يجرى مشوار من هنا لبنها . وفي الكاميرون عداء مشهور اسمه اوجا . ومعناها النار، وهو يجرى الميل الواحد في سرعة النفاثة الجديدة .. وفي كرة السلة العيال

طوال أطول من نخلة ، ولكن بلا فن على الأطلاق ، ولو اكتسبوا الفن فيا ميت حلاوة عليهم ، عندئذ سيكسبون حتى امريكا ، وحتى فرنسا ! ولكن كرة القدم هي التي أريد ان انذركم يا سادة يا كويرة وان ألفت نظركم! في غانا ولد حارس مرمى لا تدخل مرماه ولا طلقة مدفع . كما الحيطة يسد الجون فلا تمر منه كورة ولا تشرد! ومع ذلك ضربناه في دورة طوكيو خمسة أهداف ولا أدرى كيف حدث هذا ؟ ولذلك ضرب هو الآخر الشيخ طه ضربة تكسح بسببها عاما طويلا ولطم الأهلى على خديه بسببه! الولد الغاني غلبان وكفران وحاله عدم ، ويحرس مرمى فريق الريبابليكا في أكرا ، تفرجت عليه مرتين ، مرة هزم فريقه الفريق المنافس خمسة أهداف حتة واحدة ، وأتغاظ العيال بتوع الفريق المنافس ونزلوا ضرب في الحكم ثم في لعيبة الريبابليكا! فلما زاط الجمهور في المدرجات، انهال اللعيبة ضربا على المتفرجين ، وطار كل الناس ومحسوبكم أمامهم ، وعرفت لحظتها أن طريقة لعبنا تختلف عن طريقة اللعب هناك . فهنا الجمهور هو الذي يضرب اللعيب، وهي طريقة حلوة ما دمت انت من الجمهور، ولكن هناك اللعيبة هم الذين يضربون ، ولذلك يذهب بعض المتفرجين خلال المباريات بزى الكورة حتى اذا حصلت العاركة ووقعت الواقعة ، انضموا للفريق الضارب وهات يا عزق في مخاليق الله . وشاهدت مباراة ثانية أشهد انها حلوة وانها طعمة ، ومستوى اللعب كما ماتش حامي بين الزمالك والاسماعيلي ، وفازت فرقة ريبابليكا بأربعة أهداف لمفيش أحرزها كلها الواد الانسيد الشمال، هو ولد عفريت أزرق الناب عصبير من رضا الاسماعيلي وجاكسا السوداني ، ويستطيع ان يلعب في ريال مدريد ويكسب الشهرة والفلوس والذكر الحسن ، واستاد أكرا عظيم التنسيق عظيم الاتساع ، وبه ساعة اوتوماتيكية ، ولوحة بالكهرباء لتسجيل النتائج وميكروفون للارشاد والتنبيه! والابواب محكمة لا تسمح بالمكاسب والتهليب! تذاكر وأبواب دوارة كما أبواب جنينة الحيوانات . وعلى كل باب عسكرى واحد ليس على رأسه طاسة وليس في يده شومة . وفي الداخل لا يوجد عساكر على الاطلاق ولا واحد شحط مشمرخ شايل قفة باستيليا لترويق الدماغ ، ولا جرادل كوكاكولا ، والتشجيع حامى ولكن في حدود المعقول . والدرجة الاولى بنص دستة شلنات ، والمدرج خلف المرمى

بشان واحد . والتحكيم على باب الله ، شفت واحد غلبان مهزوز ظل يتخبط فى أحكامه ، وفى النهاية ضربه العيال اللعيبة وضربه الرجال المتفرجين ! والصحافة مكان لا ينحشر فيه واحد صايع ولا واحد ضايع ، والصحافة الرياضية قوية ومحترمة ومقروءة غاية الانقراء ! ولكن اللعيبة يا حسرة غلابه ولا اعيبة بنى سويف، فقراء ولا بتوع السواحل ، آخر فلس ولا لعيبة كفر الشيخ . الواد حارس المرمى العظيم يصلح لحراسة مرمى البرازيل ، تكلمت معه بعد المباراة وتكلم معى ليضا ، وصورته وشكرنى ، وطلبت منه الحضور الى فندق الامباسادور لنتبحبح فى الكلام ونتبغبغ فطلب من العبد لله خمسة شلن ثمن التاكسى وعلبة سجاير عشرين اذا أردت منه الحضور والكلام ! وتصور لو واحد صحفى أجنبي طلب من صالح سليم أو حمادة أمام أو شحتة الحضور الى فندق سميراميس ، فطلب واحد منهم ربع جنيه فكة ثمن علبة بلمونت وتاكسى من الدقى الى ميدان التحرير ؟ انا لا أتصور أن واحد من الكباتن بتوعنا يجرؤ على أن يطلب مثل هذا الطلب الغريب ! ولكن يبدو أن الواد حارس المرمى الغانى على الصديدة ، رغم انه موظف على الآلة الكاتبة في شركة وله مرتب ٢ جنيه كل أسبوع ،

وفى غانا فرقتان قوميتان والباقى على باب الله ، كوتوكو وريبابليكا ، ومنهما يتكون الفريق الغانى ومن ورائهما يسترزق الاتحاد الغانى وينفق على الجميع ، ولكن لا رعاية ولا عناية باللاعبين . ولو عرف العيال بتوع مصر كم هم محظوظين وكم هم متدلعين وكم هم متبغددين لحمدوا الله وشكروا فضله وباسوا أيديهم بطنا وظهرا على النعمة والرزق الوفير ! واشهر لعيب مصرى فى غانا هو رأفت كابتن الزمالك ، وولد تانى وصفوة واكنهم لم يتذكروا اسمه ، قالوا الولد القصير ابو رجلين مقوسة كما حديد النبلة ! ربما هو محمود حسن لعيب الترسانة الذى اختفى بدون سبب معلوم ! ولقد سمعت عن رأفت من ناس أغنياء مبسوطين فى فندق الامباسادور ، وسمعت عن رأفت من ناس مستوظفين فى الحكومة والشركات وسمعت عن رأفت من ناس ضباط فى الجيش ، وسمعت عن رأفت من ناس فقط فى مقاهى وبارات أكرا ، باختصار سمعت عن رأفت من الجميع ! ولكن غانا كمستوى لا تزيد عن مستوانا . هى فى نفس الخط البيانى معنا ومع المغرب وتونس والسودان . ساعات فى السما وأيام فى الحضيض . وهى تلعب بطريقتنا

وبأسلوبنا وشعارها هوالحكمة الابداية أن الله تعالى خالق الكون ورافع السموات بغير عمد ترونها ومدخل الكورة الى الشبكة .. وإذا أراد فلا راد لارادته ولكن إذا كان الله لا يريد فلا شيء يشفع ولا شيء ينفع ، ولا شحتة ولا الشاذلي ولا خنتو بتاع ريال مدريد! ولكن في افريكيا ناس تلعب بالكورة كما يلعب راجل ذئب ببنت ساذجة ، كما يلعب واحد مليونير بالفلوس! في توجو فرقة تأكل منتخب مصر وهي نايمة ، وفي جامبيا فرقة تأكل فريق البرازيل ، وفي مالى فرقة لو اشتركت في كأس العالم لأكلت كل الفرق .. حتى فريق البرازيل ، الولد دي ستيفانو العجيب ابو رجل بلاتين قال مرة عن عيال مالى انه اذا كان المستقبل في الكورة لأحد .. فهم الزنوج . وأقوى أمل للزنوج هم عيال مالى ! أنا نفسى تفرجت على فريق مالى واندهشت كيف يكون مثل هذا المستوى موجود ولم نسمع به ولم نتفرج عليه ولماذا نستجدى فريق البرازيل وفريق لشبونة مع أن فريق مالى أعظم وأقوى وعنده من فنون الكورة ما ليس موجودا في أي فريق. الواد السنتر هاف بتاعهم ذكرني بالساحر بوشكاش أيام عزه! الواد يشوط الكورة نحو اليمين فتتجه الكورة نحو الشمال! وقد يقول قائل .. وماله ، ان عندنا من هذا الصنف كثير . هشام يكن يشوط في المرمى فيسدد في المتفرجين ، وحسام حسن يشوط لزميله فتذهب الكورة للخصم ، وأنا اقول نعم هذا صحيح ، عندنا الكورة كالسورصة يوم في هبوط ويوم في صنعود وكما البورصة ترتفع الاستعار وتنخفض بدون سبب معلوم، كذلك في الكورة ، يرتفع المستوى ويهبط دون سبب معلوم ، ولكن الفرق بين حسام حسن مثلا ولعبيب مالى ، أن حسام حسن عندما يسدد في الشبكة ، فهو صادق النية والعزم في أن تذهب الكورة للمرمى ، ولكن على رأى سامى البارودي ، صبح منى العنزم والسيف نبا! ولذلك تخيب الكرة وتتجه نحو المتفرجين، ولكن لعيب مالي يستد نحت المدرجات فتذهب الى المرمى . والكورة فن له أصحاب وناس تتفنن وناس تتحنجل .. وحضرات اللعيبة بتوعنا من طبقة المتحنجلين! السبب ياحضرات الكسويرة ان الجسو الكروى في افريكيا هو نفس الجو الكروى الذي كان موجودا أيام حسين حجازي ومختار التتش. جو هواية ولا شيء سواها ، واللعب هناك لوجه الرحمن الرحيم! النوادي هناك غلبانه وكفرانه ولا تستطيع ان تعظى اللعيب ثمن صندوق دخان ماتوسيان ودفتر بفرة اوعندما يفقد الانسان كل شيء وتبقى الهواية فقط فان المجال للاسترزاق أو للتشبيح في الكورة مثل التي رقصت على السلم ، مثل التي فقعت بالصوت في الغابة الاستوائية! نطلع مرة رابع دورة طوكيو، ونخرج من بره بره في دورة برازافيل ونهزم النمسا مرة وننهزم من هولندا بلد السمن واللبن والحليب! وهكذا أيضا يكسب الزمالك الدورى العام ويخرج من الكأس في أول لقاء والسويس الرياضي ينافس على الكأس ويهبط من الدوري المستاز وأنت لاتستطيع أن تحدد هل سيكسب فريق مصر أم سيخسر ، وأنت لكي تحدد النتيجة فلابد من الاستعانة بالجن والعفاريت الزرق! ولكنك في بلد مثل مالى مثلا، فأنت تستطيع أن تحدد بالضبط ماذا سنوف يحدث له في أي مباراة! فاذا كانت المباراة مثلا معنا أو مع غانا أو مع السودان ، فمالى هي الكسبانة باذن الله ، واذا كانت المباراة مع انجلترا مثلا ، فقد يتعادل الفريق وقد يفون . وإذا كان اللعب مع البرازيل ، فهنا لا تستطيع أن تتنبأ ، فقد يتعادل وقد ينهزم وقد يفوز! ذلك أن فريق مالى له مستوى ، وله مستوى لأن له خطة ولكن يبدو أن مالى ليست هي البلد الوحيد الخطير في الكورة ، أنا التقيت برجل في لاجوس مندوب شركة تشتري جوز الهند من افريكيا، مهنته تحتم عليه المرور عبر أفريكيا وهو نفسه زمان كان لعيب كورة في بلده ، الرجل رغم سنه تبدو عليه الصحة والقوة التمام ! وهو كله في حجم الضطوى وصوته يشبه تماما صوت أسد ! وهو مغرم صبابا بالكورة وعاشق لها ولا عشق جميل للست بثينة! وهو من أجل مباراة يترك صفقة ويهرب، ومن أجل الكورة يستقيل! الرجل الخبير اللعيب القديم قال لي في افريكيا فريق كورة أقوى ألف مرة من فريق مالى ، فريق أنجولا مثلا أقوى بكثير من فريق مالى ، ولكن غير مسموح له بالخروج ، وغير مسموح لفرق افريكيا بالدخول هناك : وكباتن أنجولا يلعبون في نوادي لشبونة وبملاليم . أزيبيو ملك اللعبة في البرتافال ليس أحسن لاعب في موزمبيق ولكن هناك لعيبة أحسن منه ألف مرة ، ولكن بعضهم هارب من وجه السلطة والبعض يلعب تحت القهر

والاضطهاد! وفي بلد اسمها بلمفنتين في جنوب افريكيا شاهد الرجل الخبير مباراة ليس أحلى منها ولا أطعم ، الكورة تتدحرج دائما على الارض والمباصات مرسومة ، وهات وخذ بين الجميع ، وكلهم وقت اللزوم أعظم دفاع ، ووقت اللزوم أعظم هجوم! مباراة لو انتقلت للعالم لانبهر الناس وسجدوا لعيال بلمفنتين مفيش كلام! ولكن لانهم سوديا عيني محظور عليهم الشهرة وممنوع عليهم الفلوس ، وللسود دوري خاص واتحاد خاص أيضا ، ولكن دوري البيض هو المشهور وهو الكسبان، واتحاد البيض هو الذي يسافر للخارج ويجلب ما يشاء من الفرق بالفلوس! حتى في الكورة فيه سود وبيض يا جدعان ، ولد من دول أسود ولعيب ، ويلعب في بلد الجواهر والعواهر جوهانزبرج ، ولد محاور كما بوشكاش ، خطاف أهداف كما الضظوى ، شويط كما الشاذلي سريع كما أبو السنريع ، الولد أياه أصبح له شهرة في جنوب افريكيا ولا شهرة غاندي في الهند، أصبحت صوره توزع على المتفرجين سرا كما قطع الحشيش على أصحاب المزاج . وخافت حكومة جنوب افريكيا من الفتنة فاعتقلت الولد الساحر وقذفت به الى الصحراء، لانه ليس مسموحا لاحد من السود أن يكون مشهورا أو محبوبا من الجميع ، وفي الكونغو ليوبولدفيل فرقة كورة كان يمكن أن تكون أشهر فرقة في افريكيا لوكتب للشهيد الحبيب لوموميا أن يعيش لان كل العيال العظام في الفرقة خطفتهم فرق بلجيكا ، وعندما حصلت الكونغو على الاستقلال عاد العيال الى بلادهم ، فلما اغتيل لومومبا وتشقلبت الاحوال ، عاد العيال من جديد الى فرق البلجيك!

والكورة هي جنون الناس في افريكيا كما هي جنون الناس في كل مكان ، ولكنها في افريكيا لها دلالة ولها معنى آخر عظيم ، الكورة في افريكيا لم تكن لعبة فقط ، ولكنها كانت لعبة وسياسة ، وكانت جبهة من جبهات المقاومة ، وكانت سلاحا حادا أكيد المفعول ضد السادة البيض ، كانت في البداية وقفا على السادة البيض . وكان مسموحا للعيال السود في أغلب بلاد افريكيا باللعب في فرق البيض ولكن كانت الحياة في الملعب تسير على نفس النظام الذي يجرى

في الحياة ، الواد الأسود يلعب ويحاور ويسجل والواد الأبيض يشتهر ويقبض ، فاذا طالب الأسود بحقوق ضربوه وكسروه وركنوه في الظلام! فلما اشتد الارهاب في النوادي اشتدت الرغبة في تكوين نواد مستقلة للناس السود . وأول نادى كورة قام في نياسالاند ودفع السود ثمنه عشرة آلاف من الأرواح ، فعندما بدأ تكوين النادى رفضت السلطات إقامته، وفي الحال تكونت لجنة للدعوة لإنشاء النادي ولكن السلطة أعتقلت أعضاء اللجنة وزجت بهم في السجون، وفي اليوم التالى أنفجرت المظاهرات في نياسالاند وتدخلت السلطة بالسلاح وسقط عشرة آلاف قتيل في يوم الأحد الحزين.. وهو يوم مشهور وله تاريخ في نياسالاند! وعندما تكونت نوادى السود كان محظورا على البيض دخولها، ولم يكن لدى البيض أدنى رغبة في الدخول ولكنها حركة من جانب السود للرد على قرار منع السبود من دخول نواد البيض! وخلف جدران نوادى الكورة تمت أخطر الاجتماعات ونظمت أعنف المظاهرات، وفي بعض البلاد تكونت أول خلايا النضال المسلح في ملاعب الكورة، كانت الخلايا تحضر المباريات مع الالوف الكثيرة، وأثناء الزيطة والزمبليطة تجتمع الخلايا وتتلقى التلعيمات وتتسلم السلاح وتخرج من ملعب الكورة للعمل! ورغم أن السلطة البيضاء أكتشفت الأمر إلا أنها لم تستطع أن توقف مباريات الكورة، أو تمنع الناس من الدخول، لأن وقف المباريات أو منع الناس معناه ببساطة ثورة شاملة في أنحاء البلاد!

أغرب شيء أن جميع الكويرة في أنصاء العالم لهم نفس الملامح ولهم نفس التفكير ، واحد كوير عظيم التقيت به في أكرا، لعيب كان وردة زمانه ومكانه منذ عشرة أعوام لا تزيد. الواد اسمه الأسد وقد كان أسدا بالفعل في الملعب، رأسه كانت كالصخرة، وقدمه كانت قطعة من الماس، ثم اعتزل الملعب فجأة وراح يسرح طول الليل على شاطىء أكرا يشرب الطافية ومية النار ويترنح ويتدخل في أي نقاش، ويقدم نفسه لكل من يلقاه. وأصفا نفسه بالأسد وبالكابتن وبطل الأبطال! مسكين الأسد الذي تحول إلى لبؤة، يريد أن يفرض اسمه على الناس بالعافية والأسد معذور لان اسمه كان يصنع مانشتات الصحف، وصورته كانت تحتل أبرز

مكان ، وكانت له أحاديث فى الإذاعة، وكان له معجبون بالألوف، وكانت سهراته مضمونة ومشاريبه بالمجان، والكوير السابق، حاقد وناقم على كل الناس، ليس فى أفريكيا الأن كورة، الكورة كانت زمان، أنا كنت أخطف الكورة من بين أقدام أى دفاع، وأنحرف ناحية اليمين وناحية اليسار وأشوط فى الزاوية فتسكن الكورة الشباك. أنا قتلت مرة حارس مرمى أبيض كان أطرى من عود الخص الدبلان سددت قنبلة فى بطنه فاخترقت أحشاءه ومات فى الحال رحمه الله!! أنا غربلت مرة كل فريق الواندرز الإنجليزى وأحرزت هدفا ببطن قدمى ثم لفيت الملعب كله أتلقى تهانى المعجبين والمعجابات! والكورة عند الأخ دينجاهى مركز الكون ومحور الحياة وهى البداية والنهاية ، وأى لعيب فى العالم الآن صفر على الشمال ولا يساوى ثمرة جوز هند فاسدة، ويستيفانو أنا أتفرجت عليه ولم أنبسط. وبوشكاش نص لعيب لانه يجيد اللعب بقدم واحدة، وبيليه لعيب طري وخرافه ولو وبحكم تصرى لمات جوعا فى الشوارع، وهذه الأنا هى التى تتحكم فى سلوكه وتحكم تصرفاته حتى الآن.

واحد كوير تانى مشهور ومعجبانى وضاربه السلك، آخر فلس وآخر نفخة، ولا تركى عثمانى معه رسالة من الباب العالى إلى الناس الواطيين فى المستعمرات. الواد قاعد على الكرسى مفشوخ ولا تاجر قطن كسبان وقاعد مجعبز فى كازينو صفية حلمى! الواد عقله منفس كوابور جاز بريموس خسران ، ومخه كموتور عربية العبد لله، الولد أصله صايع خرج من المدرسة وعنده من السن أربعتاشر، ورمح فى حوارى أكرا يلعب الكورة كما القشاط! وعندما أكتشفوه صعد نجمه بسرعة وأصبح له معجبون ومسلفون نسبة إلى السلف عقبال السامعين. وهو جالس على الكرسى ورجليه مبحطرة وكل رجل فى ناحية، وعلى اليمين بنت أشهد أنها كالشيكولاتة نستلة عيونها حلوين كما عيون سعاد حسنى، شعرها أكرت ومبروم كما البلح الامهات، وعضلاتها ناضجة وصاحية كما عضلات الأخت فايزة أحمد، وصوتها كما صوت كمنجة فى يد عازف غشيم! وعلى الشمال سيدة محمل، دمها خفيف كستنا مارى منيب شعرها مصبوغ بالحنة، وعشان لا يغضب

بتوع النحوى أقول مصبوغ بالحناء. فقد لوبه القديم ولوبه الجديد كما لون شعر الست الهام شاهين، وراح الولد يشرب كما عطشان ياصبايا وداوه على السبيل! معه فلوس وعليه صحة ومشهور أشهر من مدينة أكرا، وجاهل أزلى، يستطيع بعد الاعتزال أن يصبح متعهد جهل ويستطيع توريده في سيارات لورى لمن يريد! سألته عن اللاعب الغلبان دينجا ففشخ بقه بابتسامة رثاء.. وقال لاعب فاشل لو لعب معى لاعتزل من أول يوم!! أنا أقول الحق، رأيت في الولد الجديد دينجا أخر.. ويؤم قادم قريب سيعتزل هو الآخر، وسيفر من حوله المعجبون. وسيحكى عندئذ حكايات هايفة وتافهة ولن يجد من يسمعها بعكس الرجل الغلبان دينجا لانه يتمتع رغم كل شيء بدم حفيف!

المهم هنا اللياقة والصحة والتفكير السليم.، ونحن نتناقل هنا الكورة بالساعة، لان الكورة هذا كيف، والكيف مناقله ، واللعب حظوظ ومزاجات ، ولعبة حلوة من رضا أبرك من عشرة أهداف، وتطويحة حلوة من حمادة-أمام ونخسر المباراة، ولعبة ع الطاير من بتوع العجوز ولو دخلت حتى الكورة في مرماه، حلنجية العيال بتوعنا وحواة وشاطرين وعيونهم مفتوحة وأولاد بلد بصحيح ولكنهم لا يصلحون للكورة ولا تصلح الكورة لهم .. وأنا أتمنى على الله ولا يكتر على الله أن تقام دورة أفريكيا مرة في بلدنا لنتفرج على الكرة الحلوة ونتعلم منها، أو نتفرج ونتحسس اذا كام التعليم قد أصبح بالنسبة لكباتن مصس العظام من باب المستحيل! وستدركون عندئذ أننا أسرفنا في خلع الألقاب على السادة اللعيبة، وأن الماسترو مثلا لا يصلح إلا ماسترو افرقة حسب الله، وأن النفاثة ليست إلا قطار دلتا قديم، وأن الشعلب ليس إلا بطة بلدى مريضة بالهرش وأن الأهلى الذي هو مدرسة الكورة بالنسبة لافريكيا ليس إلا مدرسة لروضة الأطفال والعيال الصغيرين.. ولكن أشهد أن التحكيم عندنا رغم سوءاته وعوراته أفضل بكثير وأعظم بكثير من التحكيم في أفريكيا .. ومهما قلت ومهما عدت فلن نجد أعظم من على قنديل ومحمد حسام وان نجد في أفريكيا واحدا في مستوى صبحى نصير حكم المحلبة التشهير!

ويا حضرة الكويرة، وقعة حضراتكم سودة أسود من قدرة الفول المدمس، ويوم أزرق من فائلة الترسانة، يوم يلتقى الجمعان جمعنا وجمع أفريكيا ، يوم لاتشفع فيه فتاكة ولا حركات ، ويكون ، الفوز يومئذ للعيال التى تلعب الكورة بالطول وعلى طول وليس من أجل إضحاك.. وإدهاش الجماهير..

ويا حضرات القراء الله يعطيكم العمر الطويل حتى تشاهدوا الكورة في أغماركم وأعمارنا ،

## وداعا بهجتى .. عمتى .. أفريقيا

ها أنذا خارج من أفريكيا وقلبى ينز ويفز من هول الفراق . وحكاية ينز ويفز هذه جاء ذكرها في ملحمة أدهم الشرقاوي، وأول رصاصة جت في بزه الشمال قال يابز لا تنز من ضربة الأندال ..

وتانى رصاصة جت في بزه اليمين قال يابز لا تبز من ضربة الخابنين! ..

ها هى أفريكيا العظيمة أفارقها ولكن إلى حين.. أعدكم يا حضرات القراء ويا حضرات القراءات أننى ساعود إلى أفريكيا يوما.. ساعود لاتسلطح على ظهرى بجوارى خزان جبل الأولياء، وأتمرغ فى تراب جوبا، وأشم رائحة الغابة فى مدينة واو، وأشم رائحة البارود فى ستائلى فيل، وألقى بنفسى فى النهر مع التماسيح على شاطىء الكونغو برازفيل.. وأتمشى أفرنجى فى دار السلام، وأتسننكح كما غراب نوحى فى مزارع الموز فى الكميرون.. وأنا قبل رحلتى الأخيرة إلى الشاطىء الغربى لأفريكيا قدر لى أن أتسنكح فى ربوع أفريكيا أكثر من مرة.. وقضيت عشرة أيام فى طنجة عندما كانت دولية، عساكرها إنجليز وأسبان وطليان وفرنسيون وبرتغاليون وحاكمها خواجا وشعبها عرب شجعان جدعان أبناء طارق بن زياد الله يرحم شبابه! ..

ودخلت حوارى القصبة الملتوية، وتفسحت على شاطىء المضيق مع هندى غلبان مثل حالى نرمش بعيوننا نحو الشاطىء الأسبانى وقمة جبل طارق ترنو الينا!،

وفى طنجة الدولية زمان كان كل شيء جائزاً وكل شيء ممكناً وكل شيء مقبولاً ، ولد جريجي صايع إعترض طريقنا ورطن معنا بالهندى.. وبالهندى رحنا نحن أيضا نرطن معاه، وسحبنا إلى حي القصبة وانسحبنا نحن وراءه، كأننا جاموس في طريقه إلى المدبح، كأننا خرفان والولد الجريجي معه علو برسيم أخضر مرعرع!

ودخلنا بيت. الله على جماله، نقوش ولا النقوش الموجودة فى قصر النيل، وبلاط موزايكو لم تره عينى إلا فى سراية عابدين ورخام مرمر لا لحم ست بيضه من بقايا الأسر التركية المجنونة أفندم طمام! ..

وداخل القصر باحة ولا جنة رضوان، فسقية وفى الوسط نافورة، ومع النافورة ورد بلدى مفتح ع الغصون يالاللى! وجماعة أمريكان عواجيز مهابيل مساطيل أخر انسجام، وامرأة تعبانة آخر تعب، وحمار حصاوى مدرب وفرجة وفضيحة وهتيكة.. والاجر دولار!! ..

هكذا كانت طنجة وهى دولية، حشيش تلاقى، أفيون عيدان تلاقى، سلاح تلاقى، تهريب ممكن، تعمل عصابة كما عصابة توميكس الجبار ممكن، تفتح بنك وهمى يجوز .. تدخل تخرج لا أحد يسألك ولا أحد يسبأل فيك! ولكن طنجة الدولية كانت لها سوءة وكان لها ميزات ..

أنت فى طنجة تحس أنك فى عالم باسرة، أنت فى طنجة تحس أنك فى مدينة مستقلة لها قوانين ولها دستور خاص، اذا كان الانسان فى مجتمع سليم يشعر أنه مربوط بدوبارة مع الآخرين ومع الأشياء ومع القوانين فأنت فى طنجة تحس أنك مفكوك الدوبارة وأنه لاشىء معك ولا شىء أنت معه!! ..

اذا صادفك رجل فأنت تستطيع أن تمر به وتستطيع أن تمر عليه! .. وأنت تقف لاشارة المرور أو تقف ضدها، وأنت مع القانون أو أنت عليه، كل رجل حر وكل حر مسئول عن حريته، ولكن حرية الآخرين في طنجة لا تقف عند حدود حريتي، ولكنها تمتد وتقضى على حريتي! ..

كل راجل فى طنجة كان حرا يقتلنى ويتركنى أو يقتلنى ويشرب من دمى! ولقد رأيت فى أفريكيا غابات كثيرة ولكن أغرب وأعجب غابة كانت غابة طنجة الدولية! ورغم أن طنجة كانت خالية من الأشجار ومن الوحوش.. الا أن الناس فيها كانوا أخطر وأكسر من الكاسرة! وفى تلك الأيام الخالية كانت طنجة تنقسم إلى ٣٠٠ ألف طنجاوى! كل طنجاوى منهم كان مدينة مستقلة لها علم ترفعه ونشيد تعزفه!..

ولقد إلتقيت في فندق المنزه بطنجة على الشاطىء المضيق بشاب طلياني في الأربعين من عمره كان جنديا في جيش موسوليني الذي لايهزم ولا يستسلم ولا يتقهقر والذي يجب وينبغي أن ينتصر!.. ولكن في أول لقاء الجيش الطلياني مع دولة نص نص هي اليونان تراجع الجيش الطلياني إلى الخلف.. وهو لم يتراجع طبقا لخطة موضوعة ، ولكنه تراجع والسلام، وتحول الجيش الطلياني الذي لا يتقهقر إلى ٢٥٠ ألف جندي متقهقر كل منهم يود من أعماق أعماقه أن يعقد مع جيش اليونان صلحا منفردا!..

وقضى الولد إمبرتو بقية أيامه فى معسكر للأسرى فى التل الكبير، وتعلم العربية وأتقنها وقبل نهاية الحرب نجح فى الهرب، وبعد الحرب لم يعد لايطاليا ولم يستقر فى مصر، رحل إلى ليبيا وعاش فى طرابلس، واشتغل فى شركة طليانية تصطاد سمك التونا من البحر وتبيعه لشعب ليبيا بالعملة الصعبة، وبعد سنوات طويلة لم ترق له حياة البحر فهجره إلى الشاطىء، ثم ما لبث أن مل حياة الشاطىء أيضا فهجره إلى الشاطىء،

وفى الجزائر العاصمة استطاع أن يفتح مكتبا للتأمين وينصب على عدد من الناس، وبدد الولد أمبرتو كل الأموال التى استطاع أن يهبرها من مخاليق الله واحتار دليله فوقف عاجزا لا يستطيع أن يتصرف! وذات مساء جاءه الفرج من حيث لا يحسب ولا يحتسب! طرق عليه الباب واحد خواجا كما جذع شجرة جمين في الصالحية!

وقدم الرجال الخواجا نفسه، مندوب جمعية الوجود الفرنسى، وفى أشد الحاجة إلى خواجا يجيد العربية ويجيد إطلاق الرصاص، وسيسافر فى مهمة عاجلة إلى طنجة، وتناول الولد أمبرتو مسدس ومحفظة عامرة بالأموال وطار إلى طنجة، الولد أمبرتو الغلبان كان معه أوامر باطلاق النار على في في الذي في الذي له مظهر قاتل ونفسية فنان والذي كان يوما ما جنديا في جيش موسوليني الذي لا يتقهقر وعاش حياته في طنجة ومعه فلوس، نام في ملهي الدونا على شاطىء المضيق،

يشرب ويحب وينفق عن سعة من محفظة الوجود الفرنسى التي كانت تراقبه ..

فلما بدد كل أموالها طالبته بالتنفيذ فرفض .. فراحت تتبعه ، ويوما بعد يوم أصبح أمبرتو أسيرا مرة أخرى ولكن في ملهى الدونا! لم يعد يغادر الملهى خوفا من أن تنطلق في ظهره رصاصة فتقضى عليه في ظلام طنجة الحالك! فلما يئست جمعية الوجود الفرنسي من خروجه من الملهى سعت إليه! ..

أرسلوا له ذات يوم طرداً جذاباً وأنيقاً وفتحته البنت روزانا، وهي بنت أسبانية ككوز الذرة المشوى، لذيذة وسخنة ولها رائحة جميلة كانت لحظها المهبب تحب أمبرتو الطلياني وتموت في دباديبه، وعلى روزانا الجميلة أنفق الواد أمبرتو كل نقوده ونقود الوجود الفرنسي.. فلما تأزمت به الأحوال وحاصرته الجمعية لجأ إلى روزانا وكانت شهمة وبنت ناس طيبين فأوته وأكرمته وأنفقت عليه من حر مال المغفلين ورواد ملهى الدونا!..

فلما وصل الطرد إلى الملهى فتحته روزانا فانفجر فيها وقضى عليها، وأصبح أمبرتو وحيدا ومفلسا ومحطما كبقايا مركب صيد أنكسرت وسط المحيط وحمل التيار ما بقى منها وراحت الأمواج العاتية تقذف بها على الساحل .. عندما التقينا كانت ليلة صيف حلوة، والقمر ملعلع فى العلالى، والشجر سكران يهتز، والموج نائم يتبلطح، وأمبرتو شارب لكيعانه، ليس معه فلوس، ولكن معه مسدس، ومسدس عمران وجاهز، وهو قد مل الانتظار، ويريد أن تأتى إليه جمعية الوجود الفرنسى، فتقضى عليه أو يقضى عليها .. المهم عنده أن يحدث أى شىء، هذا خير من الانتظار القاتل!..

أمبرتو المسكين أنا لا أعرف أين هو الآن، كان آخر لقاء بيننا ذات أمسية حارة في صيف ١٩٥٦، لعله لا يزال في طنجة العربية الآن.. لعله عاد إلى الجزائر، لعله أبحر بعيدا إلى شيلي أو البرازيل، فقد كان حلم حياته.. أن يعبر المحيط إلى أمريكا الجنوبية.. ليعيش بعيدا عن الناس في هدوء!..

ولكن تطوان الجميلة هي التي دخلت قلبي.. وفي العالم أماكن كثيرة يراها الانسان فيشهق من شدة اللذة، ويتمنى على الله أن يعيش فيها.. ولكن إحساسي

مع تطوان كان يختلف، عندما رأيتها أول مرة شهقت من شدة الانبساط وتمنيت على الله أن أموت فيها .. بلد ولا الاحلام، والناس عصير طيب من العرب والاسبان، وتلال تطوان العشرة تطل عليك في النهار خضراء كما فرع لبلاب مرعرع وتطبق عليك في الليل.. أنوارها تتلألاً كما شياطين حمر في ليلة صيف والشوارع تحتية كما الأنفاق ومرتفعة كما الكوبري!..

ومروج تطوان زاهرة وعامرة.. أشجار الليمون تعبق في الفضاء الواسع، وحقول العنب والدلاع تترامى إلى الأفق البعيد... والبحر الأبيض المتوسط يلطم شاطىء تطوان في حنان ولا حنان العاشق المسكين! نظيفة تطوان أنظف من جيب المفلس، رشيقة ولا فرع شجرة توت. دسمه ولا فطيرة من فطير المنوفية المشلت: .. وتركت تطوان وتركت فيها قلبى، مع بنت أسبانية من الخثيرث وهو النطق الاسباني للجزيرة، والخثيرث أو الجزيرة بلد على الشاطىء الأوروبي المواجه لطنجة.. عبرتها جيوش طارق بن زياد أول فارس عربي جدع عبر البحر إلى أوروبا، وعبرتها أيضا جيوش آخر ملوك قشتاله العرب، مهزومين موكوسين يبكون كما النساء على ملك لم يستطيعوا أن يحافظوا عليه كما الرجال... والبنت ميراندا عصير هؤلاء الرجال جميعا..

عربية المزاج والشكل أيضا، أسبانية الكلام والاشارة! حلوة كما البسكويت، ناعمة كما كعك العيد، وتلاغينا وتصاحبنا وعزمتنى وأكلت معها البصيطلة وشربت معها الشاى! وقضيت معها أسبوعا على شاطىء كأننى ممثل فى رواية من إنتاج هوليود، ثم طرت فجأة من تطوان إلى بلد آخر...

تسائنى لماذا انقطع حبل الود بينك وبين ميراندا، فرغم بعد المسافة فما أسهل الخطابات، ورغم بعد الشقة فقد سافرت أنا بعد ذلك أكثر من مرة إلى المغرب وإلى تطوان نفسها بالذات!..

أقول ذلك بصدق وبدون خداع أنا لم أكتب إليها ولم أذهب لها لأننى كذاب، زعمت لها فى أول لقاء أننى تاجر وأننى سأقيم زمنا طويلا فى تطوان، لماذا كذبت على ميراندا الحلوة لست أدرى، المهم اننى كذبت عليها والسلام!..

وإذا كان الانسان حيوانا ناطقا فى الكتب... فعند العبد لله الانسان حيوان كاذب! فليس فى الحيوانات أسد يكذب على غزالة.. وليس فى الغابة فيل يكذب على جاموسة.. الكذاب هو الانسان، أحيانا لسبب واحيانا بدون أسباب! وأنا كذبت على البنت ميراندا بدون أسباب، والله يمسيها الخير اذا كانت حية تسعى، والله يرحم شبابها اذا كانت ترقد الآن فى قبر على قمة تل من تلال تطوان!..

والجزائر ما أحلاها وما أغناها، الشوارع بعضها فوق بعض كأنها طوابق، والمدينة كلها واقفة مرتفعة شامخة كأنها عمارة ضخمة لسكنى الناس والمحلات والعربيات والترمايات! ولكن أجمل ما في الجزائر ميدان الشهداء وهو يشبه تماما ميدان العتبة نصف قرن، وهي القصبة العربي يختلف عن بقية الجزائر لأنه شوارع بعضها تحت بعض... القصبة الجميلة تثبت أن العربي له مزاج واحد ونفسية واحدة... وأن الفوارق والحدود حدثت بفعل فاعل أثيم!

نفس الشكل ستجده فى تونس وفى دمشق وفى القدس وفى اليمن وفى البيمن وفى بيروت، والناس فى القصبة كأنهم فى عيد دائم، الملابس نظيفة والهيئة مظبوطة وكل شئ عال وتمام وآخر مزاج، والشيشة بين الاصابع، والشاى على الموائد، والستات تخطر فى الجلابية كما الغزال...

وفى تونس أنا لفيت ومريت من صدفاقس حتى الكاف ومن بنزرت حتى القيروان... أشجار النخيل كما الرفييرا وجداول المياه كما انهار الجنة، طبيعية متجبرة ومعبرة وهى التى انضجت شاعرا عظيما اسمه أبو القاسم الشابى... مات يا حول الله فى ربيع العمر، لأن الجنة كانت للفرنسيين والنار كانت لأهل تونس، وفى القيروان مطرب مصرى عجوز اسمه الشيخ أمين، العواجيز قوى لابد سيتذكروه...

كان هنا أيام سيد درويش وداود حسنى ونجيب الريحانى، وكان صاحب صوت ولا صوت الشيخ مصطفى اسماعيل... وكانت عليه ليالى ولا ليالى طلب، وكان فى حنجرته بحة ولا بحة محمد طه!..

وسهرت مع الشيخ أمين في القيروان يسائني عن الطوجي بتاع الطعمية - ١١٠ - والكاشف بتاع لحمة الراس، والحاج صبحي الطواني الذي كان في شارع عبدالعزيز.. مسكين كل الذين كان يعرفهم ماتوا الى رحمة العزيز الحكيم، ولا يذكر اسما الا ومعه عبارة كأنها أكلشيه «الله يرحمه»!.. ونجيب الريحاني الله يرحمه.. وسيد درويش الله يرحمه، وبيرم التونسي الله يرحمه.. وعلى الكسار الله يرحمه.. وفوزى منيب الله يرحمه.. وحسين حجازى الله يرحمه.. وعبدالفتاح القصرى الله يرحمه، وشر فنطح الله يرحمه، وحسن كامل الله يرحمه.. الخلاصة ، الله يرحم الجميع ...

أسف وزعلان الشيخ أمين لان جميع المعارف والاصدقاء يرحمهم الله، غلطان عمنا الشيخ أمين لأنه أسعد حالا من كثيرين.. هو فقد الاصدقاء بالموت، وغيره يفقدون الاصدقاء وهم على قيد الحياة .. وهذا ألعن! معه من أيام الذكريات جنيه ذهب مجيدي عليه صورة السلطان عبد المجيد، وعلبة نشوق ذهب من القائد الألمائي روميل!

ولقد تركت تونس والشيخ أمين ومررت مرور الكرام على ليبيا، خطف لهف في طرابلس... وخطف لهف أيضا في بني غازي، لا أذكر في طرابلس شيئا الآن الا فندق المهيري على شاطئ البحر، والقاعدة الامريكية الضخمة، ورؤوس الصواريخ الموجهة تطل على الناس كما غربان البين!..

ولكن البلد الذي لا زلت أحن اليه هو الخرطوم، ولقعدة البلدي في أم درمان على رصيف قبة ضريح الخليفة، والصحاب والأصدقاء عبد الحميد عبد الرحمن وأحمد عبد الرحمن وعلى كابو وسبت دويو حارس مرمى السودان العظيم، وتلك الليلة التي نسبت فيها نفسي ونسبت أيضا أنني في السودان، والتي قمت في نهايتها منزعجا أجرى كالمجنون لألحق الاتوبيس الى الجيزة لأننى تأخرت على العيال.. احساس غريب لم يخالجني قط في أي مكان آخر... ظننت أنني في مصر وعلى رصيف قهوة الازاز في السيدة زينب، فقمت أجرى لأركب الاتوبيس الى الجيرة!

وشلة شرفة الجرائد أوتيل على النيل الازرق الغاضب الثائر الجارف كأنه سيل

انطلق فجأة وسيجتاح كل شئ! على ابراهيم المحامى ومحجوب رئيس الوزراء وعفيفى الصحفى وشلة شباب من الجيل الثائر العظيم، والمجرن وقهوة محمد حسن الذى كان يحكم مصر ذات يوم قريب، وحديقة الحيوانات التى ليس فيها من الحيوانات الا النادر القليل، وأم درمان الحية المشعللة الساهرة دوما الى الفجر.... وما أحلى وأندى الفجر في الخرطوم!..

أنا ذات يوم لابد أعود الى السودان لأتمرغ فى ترابها وأتنفس هواءها وأعيش مع الناس فى أفراحها، وأهيم معهم على شاطئ النيل الابيض اصطاد العجلة، وعلى شاطئ النيل الازرق عند الكدرو أصطاد التمساح اللئيم!

ولكن الصورة التى لا تبارح خيالى صورة فرح فى أم درمان ورقصة الرقبة تؤديها العروسة وهى محملة بطن كامل من الذهب والمصاغ.. والبنت العروسة رشيقة كما غزال وعفية كما محمد على كلاى، وراقصة ولا نجوى فؤاد، وهى لا ترقص ولكن رقبتها فقط هى التى تتلوى كما تعبان طريشة فى رمل الواحات!..

والعريس يدور حولها معجب ومبسوط وفرحان وآخر انشكاع!.. وفجأة تسقط العروسة على الأرض ويصفق الناس.. قد انتصرت البنت الشقية على العريس، وفي السودان جمال ولا جمال أوروبا، تقاطيع عربية وسمار كما الخروب، وقوام ولا المانيكان، وأدب ولا أدب اللوردات! والحب في السودان هامس ليس له صوت ولكن له حفيف، والناس جميعا آخر ود وآخر محبة ولذلك تمنيت على الله ألا يحرمني لذة اللقاء بالشعب الشقيق..

انا باختصاريا سادة يا كرام أحس حنينا عظيما نحو افريكيا، عربية وزنجية، كلنا افريكان، وكلنا ابناء قارة لها قضية.. وأتمنى على الله أن تتحقق أحلام الفتى الغانى المتحمس، فيقوم قطار سريع من القاهرة الى رأس الرجاء الصالح، ويصبح لافريكا عملة واحدة، وعلم واحد، ونشيد يتغنى به جميع الافريكان، وعندئذ سأركب القطار من محطة مصر وأدلدل رجلى وأكعب سيجارة بلمونت حلوة واخطف ليلة فى الخرطوم وليلة فى أديس ابابا وليلة فى دار السلام، وليلة فى برازافيل ، حتى أصل إلى رأس الرجاء الصالح.. ثم أعود على نفس الخط من جديد..

## المندكوروفي الخرطوم

وأصل المندكورو ماتوا سمبلة .. اخ سورى اكوانى . والمندكورو ولا مؤاخذة وهم أهل الشمال . أهل الخرطوم وسواكن وعطبرة وكل مكان وأى مكان ليس فى المجنوب . وهذه العبارة نفسها قرأتها أنا فى قصة قصيرة وفى مجموعة سودانية منذ أعوام بقلم صلاح أحمد وزميله على المك .

واعجبتنى العبارة جدا وأخذت أرددها كالذى عنده طوفة بعيد عنكم ولم افهم معناها بالضبط إلا عندما طرت الى السودان وجلست مع المؤلف فى شرفة الجراند اوتيل، وهى لوكاندة – بلا قافية – الخالق الناطق لوكاندة شبرد القديمة، وانا رأيت لوكاندة شبرد القديمة وجلست هناك متلفتا كنشال مذعور من عسكرى دريسة، وكانت المناسبة أن واحد بيه من بتوع الصعيد، وهو بيه رسمى وأخوه باشا رسمى واخته لهانم رسمى، وكان – يا ولداه – يملك من الفدادين الفين، ومن النسوان اربع، ومن الشهادات إثتنين، شهادة الميلاد وشهادة لا اله إلا الله، وكانت مواهبه عديدة، أهمها ساعة جيب ذهب بسلسلة من البلاتين وجزمة برقبة اجلسيه آخر طراوة وآخر انبهار.

ويبدو أنه كان قد زهق من الويسكى والقعدات الطرية والنسوان المستوية فقرر أن يصنع شيئا جديدا، اصندار مجلة اسبوعية اجتماعية سياسية مهلبية يا!..

المهم اخونا اياه وقع على حفنة صحفيين من قهوة الصحفيين العاطلين، واقترح اسم المجلة (الحق) كأنه كان سيقول الحق فعلا، وكلفنا بعمل الماكيت والرسوم والكلام، واشتغلنا نحن فعلا، وسهرنا الليالي طلبا للمعالى... ويا ميت ندامة يا جدعان على اللي حب ولا طالشي على رأى الفيلسوف والعالم والمفكر سيد مخلوف شفاه الله!

وذهبنا جميعا بربطة المعلم الى شبرد، فقد كان البيه صاحب مجلة «الحق» يحب الحق ويحب الويسكي في شرفة شبرد...

ودخلنا كما متهمين من شلشلمون داخلين دوار حضرة العمدة، وكان البيه ما أحلاه يجلس وسط شلة، ومع الشلة ستات حلوات مقلوظات ضاحكات... يبدو أن مجلة «الحق» كانت تصدر من أجل الدفاع عن هذه القضية، ما هى القضية ؟ لا أعرف.

#### 

ولكن لماذا كل هذه الاردغانة؟ وماهى المناسبة؟ آه، فندق شبرد وفندق الجراند اوتيل فى الخرطوم، وكان الضالق الناطق شبهه، ولعلنى تذكرت القصة وأنا جالس مع المؤلف يشرح لى عبارة والمندكورو ماتوا سمبلة... والمندكورو هم اهل الشمال، وماتوا، ماتوا طبعا الى رحمة الله، وسمبلة، يعنى ماتوا بكش، ماتوا أونطة ولكن رغم ذلك لم يهتف أحد هاتوا فلوسنا!

وآخ، يعنى اخ يانا، أو آخ يا عينى... أو آخ يا مصارينى، وهى من باب التوجع والتفجع والصوات على الشئ الذى تبكى عليه... وسورى بمعنى آسف، أو يا اسفى وهى كلمة انجليزى محط، ومحط هذه كلمة جديدة أهديها الى المجمع اللغوى وحقوق الاختراع محفوظة للعبد لله!

واكوانى يعنى اخوانى، واللغة على بعضها هى لغة اهل الجنوب فى السودان، واعجبتنى جدا كلمة مندكورو، وبما أن معناها اهل الشمال، فانا فى الخرطوم اذن مندكورو ، لأننى من الجيزة والجيزة شمال الخرطوم، وان جالس فى الجراند اوتيل على شاطئ النيل الازرق، ولابس الجلباب تمام، والمركوب تمام وهانذا فى الخرطوم وياميت حلاوة على دى بلد،

والجو في اغسطس بارد وممطر هسه..وهسه كلمة سودانية عربية، بمعنى

هذه الساعة ولكن اختصارا الوقت واقتصادا النفقات... اختزلها أهل الخرطوم فأصبحت هسة... ويا هسة جانا الحبايب واحنا لم هسة، وهسة الاخيرة كلمة بلدى بمعنى حسه، يعنى لم نشعر، لم نحس! وهو مطلع اغنية جارى تأليفها الآن للمطرب شفيق جلال.

وها هو الجراند اوتيل هنا وكل السودان هنا أيضا، حلاوة السودان ان فى الجراند اوتيل تجد رئيس الوزراء وتجد الصايع والضايع مثلى ولا مؤاخذة، محجوب مع شلة فى الركن، واحمد زين وزير العدل مع شلة فى الركن الآخر، وشلة عرب فى الوسط، فى الشلة احمد الخواجا من مصر، وشفيق ارشيدات من الاردن، والوقواق من الجزائر، والشيخ مهدى الفنان ابن الضايعة، الذى تجرى فى عروقه دماء حجاوية، نسبة الى زكريا الحجاوى... والذى يحب الليل والناس والرصيف... ولكن يا حسرة قلبى ليس فى الخرطوم رصيف واحد يصلح لجلوس الفنانين والمتشردين الا رصيف الجراند اوتيل، وياما انا جلست على هذا الرصيف ليالى طويلة مع يوسف عباس مدير الفندق انا أنظر للنيل وهو ينظر الفندق... وكأن الفندق عهدة وهو مسئول عن كل طوبة فيه.

وعندما اشتقت جدا لأرصفة القاهرة سحبت احمد عبد الحليم من ايده وجلست على رصيف النيل الأزرق ندردش بالساعات والدنيا ليل، والنيل آخر فيضان والميه وأهل الخرطوم ينطقونها المويه - آخر حمار وآخر حلاوة ولا البطيخ الشيليان، والتماسيح في النيل الأزرق تتلعبط وهذا اوانها!..

فعند الفيضان يسبح التمساح او يهان... وبما ان التمساح في الفيضان لا يستطيع ان يسبح، فهو حتما سيهان! التيار يجرفه والأمواج تحدفه، وهو وحظه، يصعد على جزيرة توتى، او يصعد في الكدرو، المهم هو منهان منهان، لأنه يظل على الشاطئ حتى ينتهى الفيضان، ونهار ابوه ازرق إذا وقع فيه صياد، إذا شاف عسكرى حكومة، اذا طال الفيضان ولم يجد شيئا يأكله فهو ميت من ظهر أموات.

ولكن لماذا شاطئ النهر صامت وحزين كما واحدة ست مات جوزها في

مديرية أعالى النيل... لماذا الشاطئ لا شمعة والعة ولا كرسى محطوط ولا ترابيزة مرصوصة. مع أن الشاطئ فى الخرطوم اجمل الف مرة من شاطئ السين فى باريس، واجمل مليون مرة من شاطئ التاميز فى لندن، لماذا والسودانيون أهل لطافة واهل ذوق... لماذا لا يتقدم واحد ويرص كام كرسى ويشعل لمبة ويدعو أهل الليل إلى السهر والكلام وأنا ضامن له المكسب والفلوس الكتير.. لماذا ولا واحد بتاع ساندويتشات واقف على النيل يبيع للناس ساعة العصارى وفى المغربية؟ لماذا ولا واحد بتاع ترمس.. ولا واحد بتاع أى حاجة واقف هناك؟..

أنا كان نفسى أروح الضرطوم فأرى الشاطئ يشغى بالناس، أرى العيال فرحانة بالنيل تجرى على الشاطئين، أرى البنات في السودان بالتوب السوداني يتمخطرن على الضفاف، إلى متى يظل الناس في بلادنا الفتية تعبانة وغلبانة وكل خيرات الله وجنات الله وانهار الله تجرى تحت رجليهم؟! أنا شعرت بالجوع مرة في منتصف الليل، واشتقت إلى التهام ساندويتش أو سانكويتش كما كان يقول العسكرى الجارحي خفير مخبأ الجيزة الشهير! وركبت مع الواد عبد الحميد عبدالرحمن سيارته وطفنا الخرطوم كلها بحثا عن محل واحد فاتح فلم نجد أحدا ولم نجد شيئا، مع أن أهل الخرطوم ليس مثلهم يتذوق الليل ويتذوق النجوم السهرانة على كورنيش النيل!!..

وأنا والشيخ مهدى سهرنا مرة وصهالنا وقلت الشيخ مهدى نفسك فى ايه، وقال الشيخ مهدى الخبير ابن الناصحة قطعة كنافة أو حتة بسبوسة عشان خاطر النبى والصحابة والأولياء.. ولكن حفيت أقدامنا ولم نعثر على شئ، مع أن فى السودان أحسن كنافة والذ بقلاوة وأجدع حلاوة.. ولكن بالنهار! حكمة الله أن الناس فى السودان أعظم الناس، والاخلاق أعظم الأخلاق، والشهامة أعظم الشهامة... والرجولة أعظم الرجولة، ولكن الجو العام ليس مثل الناس، الفرق رهيب وغريب ولابد له من علاج.

الحجاب مثلا على الوجوه والحب ما أحلاه في السودان، وتسأل أي سوداني في في السودان، وتسأل أي سوداني فيقول لك الحقيقة ثم يضرب كفا بكف ويقول سبحان الله!

من المسئول اذن، مادامت الناس راضية، وما دام على رأس الحكومة محجوب الفنان، ومادام الجميع مصرين ومتفقين على تقدم السودان؟ أنا سالت بنت سفروته كالقشاط، متقفة مثل لويس عوض، ناصحة مثل العبد لله، دمها خفيف مثل الولد المضروب صلاح، أخو خضرتنا، شقية مثل الولد اكرم ابن حضرتنا، باعتبار انه واجب علينا ذكر العائلة كلها في هذا الكتاب:

أنا سألت البنت الشقية السفروتة الناصحة وعندها من السن عشرين فقالت بصراحة نعم انا عندى تجارب كأى بنت في أي مكان..

ولكسن ...

#### وتوتى توتى ... وما خلصت الحدوتي

وميت عفارم على السودانى الطيب ابن الناس الطيبين، يجلس معك فيسألك كل لحظة عن الصحة والأحوال، ويسهر معك فيضحك لكل كلمة ويفرح لكل اشارة ويعامل كل واحد فى الجلسة على أنه ظريف ولا حضرتنا خفيف ولا أبو لمعة.

وفي أيام الصفاء يبيع السوداني الطيب ابن الناس الطيبين متاعه من اجلك، وفي أيام الحرب يخلع السوداني الطيب ابن الناس الطيبين جلبابه ويسبقك للجبهة... ولكن السوداني الظريف الطيب ابن الناس الطيبين حساس للغاية وقد يغضب لأقل اساءة توجه اليه، ولذلك أنصحك يا عبد الله ان تكون حريصا غاية الحرص وانت تتعامل مع السوداني وأنت فاهم لهذه الحقيقة، لأن أي غلطة أو أي هفوة قد تؤدى إلى ما لا يحمد عقباه! أنا مثلا اعتقد أن مواعيدى مثل نشرات مصلحة الأرصاد، قد أصدق فيها وقد لا أصدق. وما دمت مثل مصلحة الأرصاد فأنا لا أخاف لأن أحدا لن يحاسبني، وأنا أطلب من الآخرين عدم الخوف لأني لن أحاسب أحدا، والسوداني أيضا مثلى ومثل مصلحة الأرصاد، ولكن يا للعجب لا يخاف إذا ضرب لك موعدا وتأخر، ويخفيك إذا ضرب لك موعدا وتأخرت، لذلك يجب عليك الذهاب في المكان والزمان المحدد لأن السوداني الطيب قد يحضر وأيضًا قد لا يحضر .. فإذا حضر وحضرت فيا اهلا وسهلا، واذا حضرت وام يحضر فلا بأس وكل شئ يذهب له تعويض، وإذا حضر ولم تحضر فيا واقعة سودة، سيغضب السوداني وإن تستطيع أن تتصالح معه!! أنا كان معى موعد مع سيدة فاضلة من طليعة الحركة النسائية في السودان اسمها خ . ص .، موعد العشاء،، في منزلها العامر،،

العامر دائما .. بالضيوف والموائد والخيرات، وفي ذات اليوم كانت السودان كلها تغلى، مظاهرات في الشوارع ، مظاهرات في

الاذاعة والسودان كله يجلس على بركان وبالطبع انتظرت وبالطبع لم تحضر والتقينا بعد ذلك وحددنا موعدا آخر، وكان الموعد في الثامنة وانتظرت حتى الثامنة والنصف ولم تحضر. والتقيت فجأة بالملحق الصحفي حسني عبد الوهاب فدعاني على العشاء وذهبت معه الى قرية ما أحلاها .. قرية الكدرو التي التماسيح فيها تلعب في المويه كما البط في ترعة بلدنا وسهرنا وانبسطنا وانشكعنا وكانت سهرة ولا كل السهرات . ثم التقيت بالسيدة خديجة بعد ذلك في القاهرة فاذا بها زعلانة؟ .. ليه؟ لأنني لم انتظرها في الموعد! أنا الذي انصرفت في الثامنة والنصف والموعد كان في الثامنة، وهي حضرت في التاسعة، ولكن الواجب كان يقتضيني أن انتظر ولا ابرح مكاني حتى تشرق الشمس، ومن يومها وهي زعلانة .. مع انني لست زعلان!

ومرة ولد صاحبى اسمه ادوارد فى مطار الضرطوم عزمنى على خروف مشوى ... ومن يومها وانا ضعيف وأصفر ومعلول وحالى عدم لأن الخروف تكررت عزمته أكثر من مرة وانتظارى طال له فى شرفة الجرائد اوتيل!

ولكن هل السودانى بخيل؟ اعوذ بالله! السودانى هو اكرم عربى، فكيف يكون حاله اذا علمت ان العربى هو اكرم الناس! أنا استطيع أن أعيش عمرى كله فى السودان بلا شغلة ولا مشغلة وانا ضامن أكلى وشربى ولبسى وسهرى وكل شئ ومادام الناس أحبوك فلك «روحى ونفسى وماليا» على رأى عمنا الشاعر المتنبى طيب الله ثراه، أنا كنت فى لندن والبنت هائة فى المستشفى يخلع الطبيب لها عظام الحوض. وتلقت هائة عشرين هدية أكثرها من ناس من السودان كانوا ايضا فى لندن، ناس لا أعرفهم ولا يعرفون العبد الله. مجرد صلة، صلة بين قارئ وكاتب، وصلة على البعد ولكنها عند السودانى الطيب اعمق من كل شئ وأبقى من كل شئ وأبقى من كل شئ واحتجت فى لندن الى فلوس وكدت أرفع يافطة واقف فى ميدان من كل شئ وأرعق بالصوت الحيانى عشا الصحافة عليك يا كريم، إلهى يحنن البيكاديلى وأزعق بالصوت الحيانى عشا الصحافة عليك يا كريم، إلهى يحنن عليك يا جورج يا ابن جونيا وأشلى ياللى تقول خد شلن الله، وفجأة وأنا فى عز الازمة ضرب تليفون فى الحجرة وقال المتحدث... محمود السعدني؟ قلت: آه...

قال بدون كلام ولا سلام: يلعن.. وأدركت من خلال الكلام المهذب الرقيق انه صديق وانه صديق عزيز ولكن لم أتبين من هو على وجه التحديد، فقلت مبتهجا يا أهلا وسلهلا، قال: أنت فين يا، قلت: أنا تحت امرك موجود الآن وكل آن، خدام رجليك تحضر إلينا أو أحضر اليك، قال أين العنوان؟ قلت: شارع كيت، رقم كيت.. وجاء الضيف الكريم واكتشفت انه محمد أحمد محجوب رئيس وزراء السودان، وبما أن محجوب طويل كما شجرة الابنوس رقيق كما العاج رشيق كما لاعب الباسكت بول، وبما أن العبد لله قصير كما شجرة موز، نحيف كما سيجارة هوليوود . . فقد تشعبطت على رقبته وهات يابوس وهات يا أحضان وهات يا سلامات ويا اهلا وسهلا، ولم يكن محجوب وقتئذ رئيسا للوزراء ولم يكن وزيرا، كان يشتغل بالمحاماة وكان في لندن هو الآخر للعلاج، وقبل أن يجلس محجوب او يلتقط انفاسه قال: اسمع، أنا حضرت للعلاج لمدة شهر ومعى ما يكفيني من النقود، وأنا استطيع أن أقضى هنا اسبوعين بدلا من شهر، ثلاثة اسابيع كفاية وأكثر من كفاية، واستطيع أيضًا أن أقطع رحلتي الآن وأعود الى السودان، قلت: ولكن ليه؟ قال: أنا علمت أن بنتك هالة في المستشفى وإنك تعانى من الفلس العظيم وانك في حاجة الى نقود، فخذ النقود التي معي وأنا سأتصرف، وبكيت يومها كما لم أبك من قبل. وقلت لمجوب لوحضرت قبل الآن بيوم واحد لأخذت كل ما معك، ولكن الله كريم ويحب كل كريم فك الازمة وانتهى الموضوع, ولم يتركني محجوب حتى رأى كل الفلوس التي معى، وقضى معنا في لندن أياما هي أحلى أيام العمر! أنا مثلا كنت واقفا في ردهة فندق السودان أتحدث مع أحمد حمروش عن الدوسنطاريا اللعينة التي هاجمتني فجأة وانشبت أظافرها في مصارين العبد لله، مجرد شكوى أنا أرددها دوما كلما احسست بمصاريني تكركب وبطنى تلعب والعياذ بالله، وبعد عشر دقائق كان أخ سوداني ظريف يتقدم نحوى ومعه ربطة من جميع الأدوية التي خلقت للدوسنطاريا من أول الانتوسيد إلى الترامايسين ولم يكن بيننا سابق معرفة ولم تكن هناك علاقة، هو سمعنى فقط أشكو فطار إلى الأجزاخانة وكان ما كان. واكتشفت أن اسمه

عبدالحميد عبدالرحمن وانه صاحب أجزاخانة وانه مدمن على قراءة صباح الخير وأن كل المحاولات التي بذلت معه قد فشلت، ولذلك قرر أن يسافر الى بلاد بره لعله يجد مصحة تشفيه من صباح الخير.. وأنا مرة طلبت ذيل تمساح كان الممثل الضخم محمد رضا، الضخم حجماً ومقاما قد طلبه منى، وفي الصباح كان اخ سوداني طيب يحمل على ظهره تمساح كامل يتلعبط وتركه في غرفتي باللوكانده، انا أقول هذا الكلام ليه؟ لأثبت لكم أن السوداني أكرم عربي والعرب أكرم الناس، ولكن الولد ادوار خيبه الله يضرب مواعيد وينساها ليس من باب البخل، ولكن من باب الهزار! وعندما نزلت الخرطوم لهذه المرة كان ادوار هو أول من التقيت به في المطار فهتف شديد الفرحة، سعدني قلت: اهلا ادوار، قال: أنا عازمك فقلت على الفور، على خروف مشوى بالزبيب، قال: خيبك الله، قلت: ولكن هذه الاسطوانة أنا حفظتها والخرفان المشوية المزعومة اجهدت معدتى، أرجوك يا عم ادوار تعزمنى على شئ آخر مختلف. قال وهو كذلك، فلتكن العزومة على خروف مشوى بدون زبيب!! وادوار سوداني من أصل مصرى جده ذهب الى السودان منذ مائة عام، وما أكثر السودانيين الذين من أصل مصرى هناك. وأنا أقطع ان في السودان سرا يشدك الى جوها ويقيدك فلا تستطيع الفكاك. أنا عرفت وأحد اسمه عم احمد تاجر ونزهى، أي أنه فاتح تجارة في الخرطوم، ولكنه لا يعمل بالتجارة، ولكنه يعمل بالنزاهة، فهو يعمل بحكمة فهد بلان «حنا للخيل والليل..» وهو كلام هايف وان كان صورت الواد فهد كما صورت الفهد الحقيقي في الغابة خلال الليل، عمنا احمد مصرى له في السودان ربع قرن، وهو كان موظفا في الرى ثم استقال وتزوج من السودان وعاش في الخرطوم يشتغل تاجر ونزهى، وفي كل عام هو مسافر الى القاهرة ليستقر هناك، ربع قرن الآن وهو مسافر كل عام ولكن لم يسافر قط، واراهن انه لن يسافر على الاطلاق، عم أحمد الذي اقترب الآن من الستين والذي يتمتع بحيوية شاب في الخامسة والثلاثين، والذي كل اصحابه من شباب السودان، والذي حنا للخيل والليل ياويل ياويل ياويل، أقصد ياويل الذين يسهرون معه، لأنه مثل عمنا كامل الشناوي رحمه الله، لا

يعتقد ان الصباح قد جاء إلا إذا توسطت الشمس كبد السماء على رأى الشيخ طاهر رحمه الله! ولقد سهرت معه مرتين ثم اعتزلت. لم تستطع صحة حضرتنا مواصلة السهر الطويل الذى تعود عليه عم أحمد منذ عشرات السنين. ولقد حكى الرجل قصته فى السهرة الأخيرة وكيف أنه عاش فى سيدنا الحسين ولا يزال يذكر كل شئ هناك المالكي بتاع اللبن وابو حجر بتاع الفول والفيشاوى بتاع القلوة وحتى عم على المجذوب الذى يصرخ فى الليل كأنه عرسة هاجمها كلب صايع مسعور، وعندما جاء الى السودان أول مرة كان شديد البؤس كأنه ذاهب إلى الليمان. وفى القطار إلى الشالال وفى المركب إلى الشجرة فى الخرطوم فكر الف مرة فى أن يهرب بجلده ولكنه لم يفعل، وعام كامل فى الخرطوم وموقفه لم يتغير، كل صباح ينزع ورقة من النتيجة ليعرف كم يوما مضى على وجوده فى السودان؟ وكم يوما سيبقى فيه؟ وفى كل لحظة ينظر فى ساعته ليرى كم لحظة مضت وكم لحظة بقيت له هناك..

وخلال ذلك العام الذي قضاه هناك راحت قدمه تغوص شيئا فشيئا في قلب السودان، أصبح له أصدقاء وأصبح له معارف وأصبحت له قعدات!.. وكما يحدث في المسرح لم يكن عم أحمد يعلم أن قدمه تغوص وأنه غاص أكثر من اللازم، وأنه أصبح جزءا لا يتجزأ من السودان، فقد أصبحت له زوجة، تعيش في الخرطوم وأصلها من عطبرة، وانتهى العام، وحزم عم أحمد امتعته واستعد للرحيل، وفي طريقه إلى مكتب القطارات والمراكب والسيارات زينة ويخلق ما لا تعلمون. صادف في طريقه فيللا معروضة للايجار في شارع عريض وجميل فدخل على الفور ودفع الفلوس وأصبحت الفيللا من نصيبه. وعاد إلى مصر ولكن في أجازة، ولم يمض شهر حتى شد الرحال من جديد إلى السودان، وفي كل عام كان يقضى أجازة في القاهرة ثم يعود إلى السودان.

ومضت عليه سنوات طويلة، وترك وظيفته في الرى، وافتتح محلا التجارة ولا يزال يعيش في الخرطوم، وأغلب الظن أنه سيدفن في الخرطوم بعد عمر طويل، وفى آخر ليلة سهرت مع عم أحمد فى منزل صديق، همس فى أذنى وأنا أصافحه ونسمات الفجر الطرية تهب علينا وقال سألقاك فى مصر قربيا، حاول أن تستأجر لى شقة خالية لأقيم فيها فقد قررت الهجرة نهائيا إلى القاهرة. وبالطبع لم استأجر له شقة ولم أكلف نفسى حتى عناء البحث عن هذه الشقة! لأننى أعلم أنه سيكون واجبا على بعد عمر طويل، لو سافرت إلى الخرطوم، سيكون من واجبى ان أبحث عن القبر الذى يضم رفات عم أحمد لأضع عليه وردة بلدى حمراء، فما أكثر شغفه بهذا النوع من الورود،

رجل آخر التقيت به مصادفة، في رحلة خاطفة قمت بها إلى جبل الأولياء، رجل من سلالة المصريين الذين دخلوا السودان منذ زمن بعيد، وهو لم ير القاهرة أبدا، ولم يغادر جبل الأولياء إلا إلى الضرطوم، ومع ذلك جلس معى ساعة على شاطئ النيل الأبيض يتحدث عن قرية جده الشهداء منوفية، وعن عائلته التي تعيش على حرف الترعة، ولكن الغريب في الأمر أنه لم يقطع الصلة أبدا بمسقط رأسه، جده وأبوه وهو نفسه تزوج من بنت فلاحة من الشهداء!

أريد أن أحذركم أيها الخلان من السودان أنها تسحبك دون أن تدرى، وقد تلعنها باللسان ولكن قلبك يظل يحبها حتى يتوقف عن الخفقان.

إنى أعرف ولدا اسمه على عزت.. طويل كما دولاب، عريض الأكتاف كما بطل أجسام وهو في الأصل رياضي، يقفز فوق، ويجلس تحت ويفرد ذراعيه، ويشفط أنفاسا عميقة عمق البحار. الولد على عزت كان مدرس رياضة وكانت له في السودان علاقات واسعة، وكان في الخرطوم أشهر من كوبري الجلاء في القاهرة.. وأنا نفسى تنفتح لأي مصري في الخارج يجرى بين الناس ونفسى تنفتح لأي مصري م الخارج يرفع شعار العلاقات الطيبة مع الناس أبقى.. نعم أبقى من تدريس النحو وتلقين العيال ألفية ابن مالك وأنا أعرف مدرسين في الخارج من ماركة ساندويتش الجرجير، يفر من الناس كأنهم وحوش، ويفر منه الخارج من ماركة ساندويتش الجرجير، يفر من الناس كأنهم وحوش، ويفر منه

الناس كأنه مصاب بالجزام ومن المدرسة إلى العشة، ومن العشة إلى المدرسة، ويحسب أن هذا غاية المرام من رب العباد، وأنا أعرف مدرسين في الخارج جلبوا لنا المصائب والكوارث لأنهم خرجوا من هنا بعقلية شلشلمون مركز منوف، والقرش الابيض ينفع في اليوم الأسود، ودبق يا عبد الله ومعاك الله! والهدف في النهاية قيراطين على ترعة جنزور. وفي سبيل هذين القيراطين يضرب بتاع القوطة بالراس من أجل نص فرنك وبنام على الأسفلت في قسم البوليس من أجل خلاف على ايجار العشة، حتى رجال السلك السياسي المصرى في الخارج لا يعرفون بالضبط ماذا يفعلون!! في بلد مثل لندن مثلا أنا محتاج لسفير محنك في السياسة خبير في الاتيكيت، ولكن في بلد مثل الخرطوم مثلا أنا محتاج لولد فهلوى ابن بلد يعرف كيف يكسب قلوب الناس ولكن للأسف الشديد، حتى الولد الفهلوى ابن البلد عندما يرتدي بدلة السلك السياسي يصبح من السلك، والكلام يصبح من طرطوفة اللسان، والحديث من القفا، والنظرات ولا نظرات ممثل في أفلام الشجعان، في بلد كالسودان مثلا نماذج حلوة في السلك السياسي المصرى، نموذج واحد وربما اثنين، والباقون جميعا سهراتهم مع بعض، جلساتهم مع بعض، اجتماعاتهم مع بعض، ونادرا مانجد سوداني بين هؤلاء المصريين، وهو عتاب ردده عم شبلي نقيب المحامين، وردده آخرون والهم حق، ويا سيدى في السودان نحب الراجل المفتوح... هذا رأيهم وأنا معهم المهم على عزت ليس من هذا الطراز، الولد الرياضي الطويل المشوق القوام وكل الخرطوم تعرفه وله عربية مرسيدس كانت في الأصل قارب صيد على شواطئ منوف، فجأة نقلوه من السودان بعد سبعة أعوام، والولد زعلان وأهل الخرطوم في غاية الزعل ما فيش كلام، وأنا أيضا زعلان من أجل على عزت، ومن أجل الناس في الخرطوم...

رجل آخر شيخ مسجد الشجرة، لا تجلس في مكان الا ويسالك الناس عن هذا الشيخ... ويا ميت خسارة.

لأنى نسيت اسمه، ولكن الرجل كان محبوبا وله فى السودان أتباع ومريدون،

وهو رجل شيخ وظريف ويعرف كلام الله ويعرف كلام الناس، وعاش فى السودان زمنا طويلا حتى صار واحدا منهم، ثم فجأة نقلوه، وبعثوا بشيخ آخر يفهم فى كيفية الوضوء، وفرائض الصلاة، والصوم والحج لمن استطاع اليه سبيلا، ولكن الرجل الشيخ الطيب الذى يفهم كل شي فى الدين لم يكن يفهم كل شي فى الدنيا، فأغلق باب الجامع على نفسه واستقر فى أمان الله، والناس فى الخرطوم لا تزال تذكر الشيخ الطيب الذى ذهب وتصرخ عليه ،

# 

| <u>ــ</u> ــ | الصفد                                   | الموضوع                              |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| ٣            |                                         | السعلوكي،، والصعلوكي                 |
| 11           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | السعلوكي في بلاد الافريكي            |
| 19           |                                         | عبيد ليفربول.، أكثر سوادا            |
| 49           | ************                            | والجدعنة انهزمت يا ولداه             |
|              |                                         | أميرة ولكن في المنام                 |
| 09           | **************                          | الفنان والعبيط والشيخ على فى أفريكيا |
| ٦٧           | ***********************************     | يا جيش النمل مليون سلامة             |
| W            | *************                           | دخانيق، وسراديب، وبؤر                |
|              |                                         | الجنة ومبرات والست أبابا             |
| ΛΥ           | ••••••••••                              | الغروب ويعد الغروب                   |
|              |                                         | يا حضرات الكويرة ويل لكم من أفرية    |
| 1.9          | •••••••••••                             | وداعا بهجتى عمتى أفريقيا             |
| 117          | ****************************            | المندكوروقى الخرطوم                  |
| 175          | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | وتوتى توتى وما خلصت الحدوتي          |

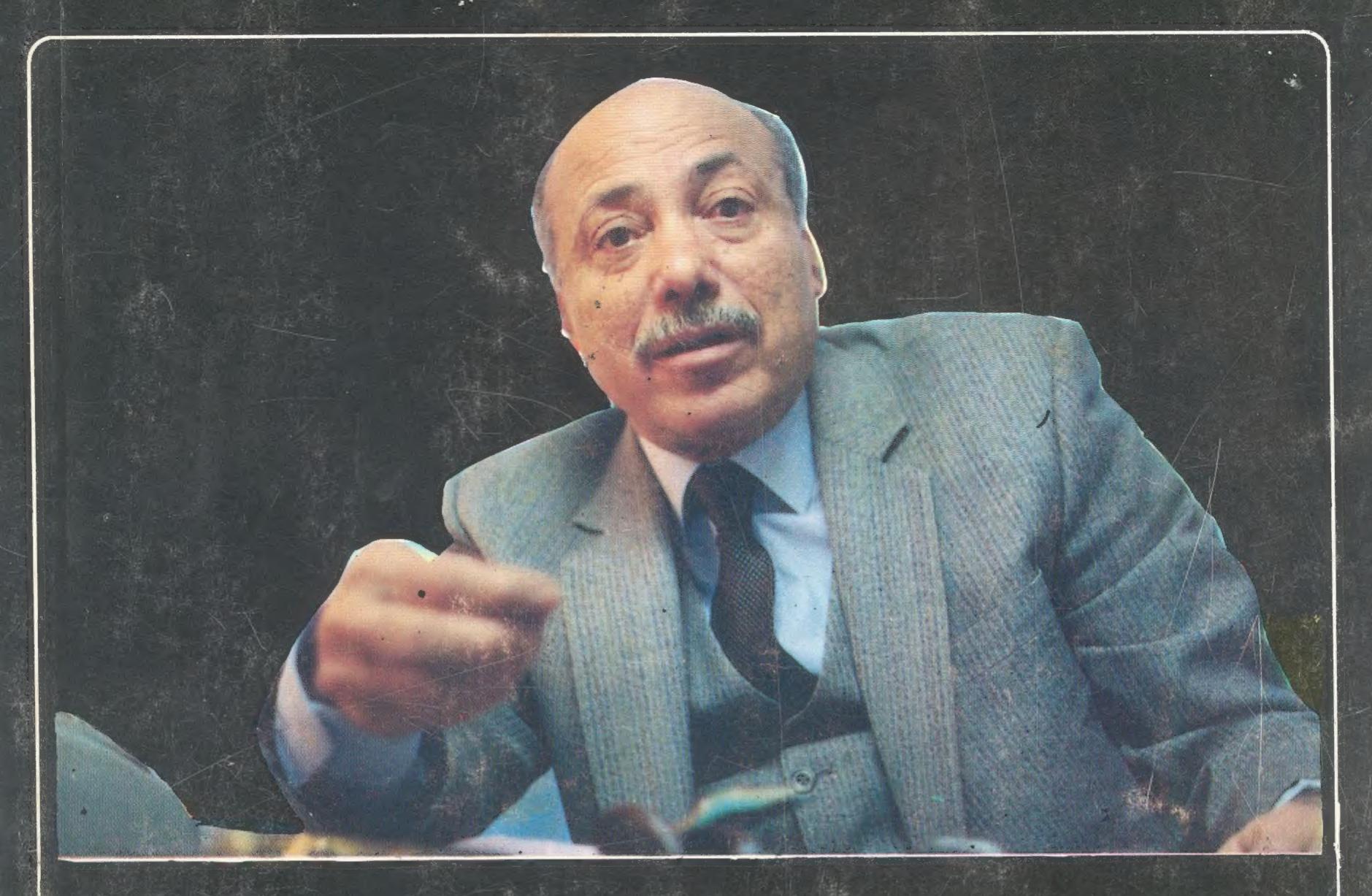

#### محمسود السسعدني

- له ثلاثون كتابا طبع بعضها أكثر من عشر طبعات .
- أشهر كتبه سلسلة الولد الشقى ، ومصر من تانى ، وحمار من الشرق ، ومسافر على الرصيف ، والموكوس فى بلاد الفلوس ، والسيعلوكى فى بلاد الأفريكى ، وأمريكا يا ويكا .
- أول كــتاب صـــدر لــه ( السماء السوداء ) وأحدث كتاب ( الطريق إلى زمن تحت الطبع )
- بیعت ستون ألف نسخة فی شهر من كتاب مصر من تانی ، وباع كتاب حمار من الشرق سبعین ألف نسخة فی نفس المدة .
  - كتب خمس مسرحيات وثلاث مسلسلات للتليفزيون وسبع مسلسلات الستينات.
  - كــــتب أربــــع روايات (حتى يعود القمر) عام ١٩٦١ ، ( الأرزقية ) عام ١٩٦١ ، ( الأرزقية ) عام ١٩٩١ .
  - متزوج وله خمسة أبناء وثلاثة أحفاد ، وطاف بجميع أرجاء المعمورة ما وأمريكا اللاتينية .